## الكتبة الخفشال الخطفال المناه المناه في المناه













دَخلت «الخالَة أمَّ مصطفى» مُندَفعَة منْ باب دَارِهَا المَصْنوع منَ الخَشَب السّميك، ثم أغلقَتْهُ خَلْفَها بعُنْف، والبابُ لثقَله يئزُ ويُقاومُ، مَعَ أنّ الصّباحَ لَيْسَ هُوَ موعدَ إغْلاق أبواب البّيوت في قَرْيَة شَارونة. ودهشَ ابنُها مسعود الذي يبلغُ الثّانيّةَ عَشْرَةً، فلم يسبقْ أنْ رَأى هَذَا البابَ مُغْلَقًا خلالَ النَّهَارِ. وزادَتْ دهشتُهُ عندمًا وَجَدَ أُمَّهُ تَنْقَضُ عليه لتنتزعَهُ منْ لَعْبَة «السيجَة» التي كانَ يلعبُهَا معَ أخيه محسن الأَصْغر منْهُ بأرْبَع سَنوات، تُراقبُهما أختُهما «أزهار» الّتي تكبرُ «مسعود» بعامَيْن. أمسكَتْهُ أمُّهُ بِقُوة مِن ذراعِه وراحَتْ تَجْذَبُهُ بِعنف، بِلْ تكادُ «تسحَبُهُ» خَلْفَها، ثم اندفعَتْ تصعَدُ به دَرَجات السُّلِّم الطَّينيَّةَ المُتآكلَةَ المؤدِّيَةَ إلى سَطْح الدَّارِ، وهُوَ يَصِيحُ مُحاولاً التَّملُصَ مَنهَا: «اتْرُكيني.. لَمَاذَا تَسْحَبِينَني هكذَا ؟! ماذَا حدثُ ؟» ولم تَتوقّف الأمُّ لتُجيبَ عَنْ أسئلة ابنها واحْتجاجاته المتُلاحقَة، بل استمرَّتْ تجذبُهُ في لهفَة وهي تُهَمُّهمُ بكلمات مُتقطَّعة استطاعَ مسعود أنْ يفهمَ بعضها منْ خلال أنفاسِهَا اللاهثة: «إنّهم في الطّريق إلى هنًا.. سَيأخُذونَكَ ولن تَعـودَ كَما أَخَذُوا أخاك مصطفى .. أسْرعْ .. أسْرعْ مَعِى .. »

وفَوْقَ السَّطْحِ عَنَدَ صَوْمَعَة حَفظ حُبوبِ النَّرَةِ، العاليةِ المُنتفِخَةِ السَّطْحِ عَنَدَ الأُمُ ابنَها حَمْلاً، ورفعَتْهُ فَوْقَ سَطْحِ عُشَةِ الدَّجَاجِ البُطِنِ، حملَتِ الأُمُ ابنَها حَمْلاً، ورفعَتْهُ فَوْقَ سَطْحِ عُشَةِ الدَّجَاجِ البُحاورةِ وهي تأمُرهُ في حَسْمٍ:

«تَسلّق الصومعة واقفزْ داخلها.. اقفزْ بسرعَة لكي لا يجدوك...» كانَ الْاضطرابُ الهائلُ الذي سَيْطُرَ على تَصرُّفات الأمّ وحركاتها وصَوْتِهَا اللَّهوف الصَّادر عَنْ أقصَى دَرَجات الهَلْع، هُما اللَّذان جَعَلا ابنَها «مسعود» لا يسألَ أسئلة أخرَى، بَلّ أطاعَ بغَيْرَ تَردُّد وقد فهمَ أنّ خطرًا دَاهمًا يَترصَّدُهُ لينتزعَهُ بعيدًا عَنْ شارونة وعَنْ أمَّه وإخْوَته. وكادَتْ قَدَماهُ تَغوصَان في الفَتحات بيْنَ جَريد النَّخْل وحَطْب الذرة الذي يُغطّى سَـقْفَ العُشّـة، لكنّ أصابعَ يدَيْه اسْتطاعَتْ أن تتشبّتُ بالحافة العُليا لفُوهة الصّوْمَعة. ثمّ زحف بجسمه عَلى السّطّح الخارجيّ المُنْحدر للصّوْمَعة حَتّى اعتلاهًا، وبقَفْزة واحدَة سقط داخلهَا فوْقَ كُوْم حُبوب الذّرة الذي ملأ أقلّ منْ نصْفها، معَ أنه كانَ منَ المُعتاد أن تكونً الصُّوْمَعة مُمتلئة حتّى حافتها في مثل هذا الموْسم من كلّ عام. صاحَتْ فيه أمُّهُ: «لا صَوْتَ ولا حَركَة... كأنَّكُ غَيْرُ مَوْجودً!» ثمّ أسْرِعَتْ تنزلُ منْ فَوْق سَـطح الدّار ، وأمسـكت ابنَها «محسـن» الصغيرَ وصاحَتْ فيه آمرَةَ: « إيّاكَ أَنْ تقولَ شيئًا.. هي عبارةً واحدةً لا تقلُ غَيْرَها: « لا أعرف».. إيّاكُ أنْ تزيدً! هل فهمْت؟!» وهَزّ محسن رأستُه بمَا معناهُ أنه فهمَ، فالتفتَت الأمُّ إلى ابْنَتها «أزهار»، وقالَتْ وهي تُشيرُ بذراعِهَا وسَبّابتها إلى داخل الدّار: «وادْخُلى أنتِ... لا أريدُ أن يَراكِ أحَدٌ، خاصّةً مخلوف شيخ البَلد الرّذل!»

ثُمَ عادَت الأمُّ إلى باب الدَّارِ تفتحُهُ بهُدوء كأنمَا لمْ تُغلِقهُ بكلِّ ذلكَ العُنْفِ مِنذُ دَقائق، وهي تُحاولُ السِّيْطَرَةَ عَلَى نفسِهَا لِتَبْدُو كأنَّ شيئًا مُهمَّا لايشغلُهَا.



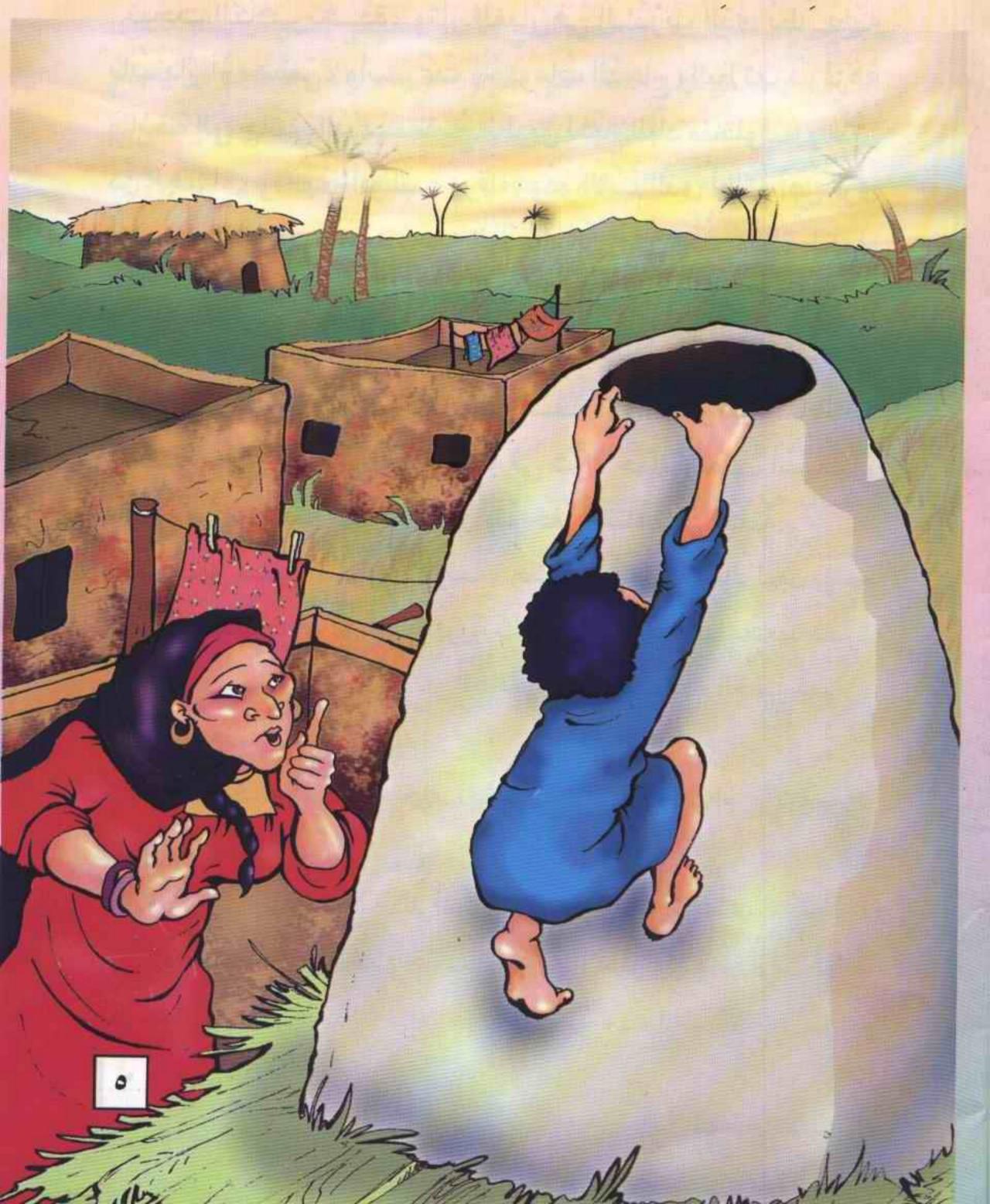



نَبحَتِ الكلابُ بشدّة، وثارَ الغُبارُ في الدّرْبِ الذي يُطِلُ عَلَيْه بابُ دَارِ أَمِّ مصطفى، وأسرعَتْ مَجْموعاتُ الدّجاجِ والبَطَّ تهربُ فَزِعَةً صائحةً إلى جانبي الدّرْب، تُفسحُ الطّريقَ لشَيْخِ البَلْد «مخلوف» واثنَيْن منَ الخُفَراء، ومَعَهُمْ «أبو لبدة زرقاء» وهُوَ الاسمُ الذي أطلقهُ أهلُ قُرَى مُديرية المنياعلي مَنْدوبِ جَمْعِ العُمّالِ اللاّزِمينَ لَحَفْر «قَناة صحراء مُديرية المنياعلي مَنْدوبِ جَمْعِ العُمّالِ اللاّزِمينَ لَحَفْر «قَناة صحراء السُويْس»، وهم الفَلاّحونَ الّذينَ يتمُ جَمعُهمَ تَنْفيذًا لطَلَبات شَركة قناة السُويْس، وهي طلباتُ مُتواليَةُ تُقدّمُها بَإلحَاحِ إلى أفندينا الوالي «الخديوي سعيد باشا» حاكم مصْر سنة ١٨٦١مَ، وأكبر مُساهم في «الخديوي سعيد باشا» حاكم مصْر سنة ١٨٦١مَ، وأكبر مُساهم في وأسحالِ تلكَ الشّركة، التي ورّطَتْهُ في شراء حوالَيْ نصْف أَسْهُمَها، فأصْبحَ منْ مصلحته الشخصيّة أَنْ يتمّ حفَرُ القناة بأقلَّ تَكُلفة.

وكانَ يتبعُ مُمثلى السلطة الأربعة ، حَشْدٌ مِنْ صَغَارِ الأَطفالِ لَيْسَ بينهُم رجلٌ ولا شابٌ واحدٌ مِنْ أَهَالَى قَرْيَةِ شارونة بمُديريةِ المنيا بصَعيد مِصْر! وتَوقّفَ «مُمثلو السُلْطة» أمام دَار الخَالةِ أمِّ مصطفى، وصاحَ الخَفيرُ عُمران: «يا مسعود. العُمْدَةُ يَطلبُك!»

صاحَت الخالَةُ المُتوارِيَةُ خَلْفَ بابِ دارهَا المَفْتوحِ: «ابْنى مسعود في الغَيْطَ مُنْذُ الفَجْرِ».

وبغيْر تَردُد صاح شَيْخُ البَلد آمِرًا الخفيريْن: «ابحَثَا عَنْه..» وبغيْر تَردُد صاح شَيْخُ البَلد آمِرًا الخفيريْن: «ابحَثَا عَنْه..» وبدون اسْتَندانِ اقْتحَمَ الخفيرانِ بابَ الدّار والأمُ تُحاولُ إغلاقهُ فلا تستطيعُ!

وأصبح البابُ مَفْتوحًا عَنْ آخِرِه، فهرْوَلَ الخفيرانِ إلى داخِلِ الدّار، ووجدَتِ الخالَةُ أَمُّ مصطفى نفسَها فى مُواجَهة شَيْخِ البلد! صاحت الخالَةُ: «أخذتُم ابْنى الأكبر مصطفى قبل أن يَبْذُر تقاوى الذُرة، ليَحْفر هَذه القناة الّتي تقولُونَ عَنْهَا، والآنَ لا نجدُ مَنْ يجمعُ لنا قناديلَ الغلّة. ثلاثَ مَرّاتِ يظهرُ القَمرُ ثم يَخْتَفي ومصطفى لم يرجع، والله وحدَهُ يعلمُ مَتَى يَعودُ ومَا إذَا كانَ مُقدرًا له أصلاً أنْ يرجع!»

صَاحَ شَـيْخُ البلدِ مُهدِّدًا في جَفاءِ: «لا جَدْوَى منْ إنْكارِ وُجودِ ابنِكِ..

أنت تقاومينَ الحكومة!»

ثَم الْتَفَتَ إلى «أبو لبدة زرقاء» يطلبُ معونتَهُ في تأكيدِ تَهْديدَاتِهِ قَائلاً له: «قُلْ لهَا إنهَا أوامرُ مِنْ فَوْقُ يا شَيْخُ جرجَاوى؟!»

قالَ جرجَاوى مَنْدوبُ جَمْعَ العُمّالِ صائحًا في الخَالَةِ أَمِّ مصطفى: «إعْللانُ الحُكومةِ عَلَقْناهُ على بابِ المَسْجِد، والكلامُ فيه واضحُ: الفلاحونَ مَطْلوبونَ للعملِ في حَفْرِ صحراء السَّويْس لمُدّةِ شَهْرِ واحدِ الفلاحونَ مَطْلوبونَ للعملِ في حَفْرِ صحراء السَّويْس لمُدّة شَهْرِ واحدِ

يَعودونَ بَعْدَهُ.. طول الطريق هو سببُ تأخَرِهم في العَوْدَةِ» صاحَـت الخالة: «أي إعْلان هذا الذي تَتحدّثُ عنه؟! نحنُ لا نَعْرِفُ قراءةً ولا كتابةً.. أعرف فقط أنه مضَتْ شهورٌ منذُ ذَهاب ابْنى الكبير

مُصطفى وأنه لم يَعُد حَتّى الآنَ، والإشاعاتُ كثيرةً!!»

ثم تَحفَّرَتْ كأنها تَتأهّبُ لتنقضّ بأظافر يدَيْها عَلى وَجْهِ مخلوف وصاحَتْ: «ماذا فعلْتُم بابنى؟! وما هُوَ هَذَا الطّريقُ الذى يَحْتاجُ شهريْنِ للذّهابِ وشهرَيْنِ مثْلَهمَا للعَوْدَة يا شَيْخُ مخلوف؟! لمَاذَا لا تُريدُ أَنْ تتركَنا في حالنا يا شَيْخَ البَلَد؟!!»

فى تلكَ اللّحظَةِ خَرِجَ الخفيرُ عمران من بابِ الدّارِ وقد أَمْسَكَ بذراعِ ابنِها الصغيرِ محسن (٨ سنوات) يجذبُهُ خلفَهُ والولدُ يصرخُ يُحاوِلُ البّخلُصَ مِنْ قَبضتِه، بينما أُختُهُ أَزهار (١٤ سنة) تُمسِكُهُ من ذراعه التّخلُصَ مِنْ قَبضتِه، بينما أُختُهُ أَزهار (١٤ سنة) تُمسِكُهُ من ذراعه الأُخرى تُحاولُ إنقادَهُ مِنْ قبضة الخَفيرِ القويّةِ وهِلَى تصيحُ: «لَنَ تَخطفُوا أَخِى الصّغيرَ... سيموتُ بَيْنَ أيدِيكمَ!»

صاحَ شيْخُ البَلَد بالخَفير: «لا نُريدُ هَذا الصّغيرَ..»

عِنْدَئِدَ ظهرَ الخَفيرُ الثَّاني خارجًا مِنْ بابِ الدَّارِ وهُوَ يَقولُ: «لم نَجَدْ إلا هَذَا!!»

صَاحَتِ الأُمُّ وهِيَ تُلقِي بِنَفْسِها علَى أَصْغَـرِ أَبْنَائِها: «أَوْقِفُوا هَذِهِ الغَارِاتِ عَلَيْنَا... ارْحَمُونا.. نُريدُ أَن نَعيشً!»

تَجاهَلَ شَيْخُ البَلَدِ صِياحَها وقالَ في صَوْتِ جافِّ لِمَنْدوبِ الشَّرِكةِ:

«نأخُذُ هَذا الصَّغيرَإلى أَن تُسلِّمَ لنا أمَّهُ أَخاهُ الأَّكْبَرَ منَه ، أليْسَ كذلكَ؟!»

وقَبْلَ أَن يُجِيبَ المندوبُ، تَشبَّتُ الأُم بأصغر أبنائها الذي لا ترتَفعُ
قامَتُهُ عن وَسطِها ، وصرخَتْ نادبَةً نائِحةً: «يكفي ما أخَذْتُم. الرِّجالُ والغلالُ. ابْتَعَدُوا عَن الأَطْفال!»

لكنّ الخفيرَيْنِ انتزَعا في عُنْفِ «محسن» الصغيرَ مِنْ بَيْنِ أَحْضانِها، وشَيْخُ البَلَد يَقُولُ لَها مُتوعِداً: «سبيبْقَى في حَجْزِ دُوّارِ العُمْدَةَ إلى أَن يُسافِر معَ المُسافِرينَ لحَفْرِ القَناة، إلا إذَا أَحضَرْتِ أَخاهُ «مسعود» الأكْبرَ منه قبلَ السّفَر». نَهْنَهُتِ الخالَةُ أَمُّ مصطفى وَدُموعُهَا تَنْسابُ بغَيْر تَوقُفِ وهي تَهْمسُ لنَفْسها مِنْ بَيْنِ شَهَقَاتِها يَ «تُلْقِي بأبنائي إلى المُوْتِ في جَحيم السُلْطَة يا شَيْخُ مَخلُوف لأنني رفَضَتُ أَنْ أَلقِي بابنتي أزهار في نار حَريم بَيْتِكَ المُشتعِلَة؟! ربنا عَلى الظّالم!!»

فقد كانَ كُلُّ أهْلِ شارونة يعرفونَ أن «مخلوف» شَيْخَ البَلَد قد طلَبَ من الخالَة أمّ مصطفى أنْ يتزوّجَ ابْنَتَها أزهار، وهو يقصدُ أنْ يجعلَها تخدمُ زوجاته الثُّلاثَ وَسطَ شجَارهن العَنيف الذي لا يتوقّف، وتَظلُ البلَدُ كلُها تتحدّثُ عنه مرّةً بعدَ أخْرَى، لكن الخالة رفضَتْ هَذَا المصيرَ لابنتها، وقَدْ أصبحَتْ على ثِقَةِ الآنَ أنْ شَيْخَ البلَدِ لن ينسَى لها رَفْضَها هَذَا!





على «الدّكّة» الخشبيّة المستطيلة في «مَنْدَرَة» عُمْدة قرْية شارونة، كانَ جرجاوى مندوبُ شركة القناة يُحرِّكُ سَبّابتَهُ أمامَ وَجْهُ العُمدة مُهدّدًا وهو يقولُ:

«أوامر المديرية تُلزِمُ قرية شارونة بتقديم عشرينَ من الرِّجالِ والشّباب، لِتَتعاقد معهم الشّرِكة هذا الشّهْر لَلمُشاركة في الحَفْر، والشّباب، لِتَتعاقد معهم الشّركة هذا الشّهْر لَلمُشار إلا ثلاثة عَشَر، لكنّني لَمْ أَجمع طوالَ اليَوْم وحَتّى المَغْرب هَذَا النّهار إلا ثلاثة عَشَر، عُمْرُهم جميعا أقلُ من خمسة عَشر عامًا، وبعضهم عمره ثماني سنوات.. أنت تقوم بمَلْعوب خَطير يا عُمْدة! لقد نبّهْت أهلَ البلد قَبْلَ وصولي، فهرَب الرّجالُ والشّبابُ إلى الجبل أو للاخْتباء بينَ الأعوادِ وصولي، فهرَب الرّجالُ والشّبابُ إلى الجبل أو للاخْتباء بينَ الأعوادِ الطّويلة في حُقول الذُرة، فلم نعثر على واحد منهم حَتّى الآن!» قالَ العَمْدة في احْتجاج: «منذ أربعة أيام وأنت تزورُ القُرى المُجاورة قالَ العَمْدة في احْتجاج: «منذ أربعة أيام وأنت تزورُ القُرى المُجاورة

قال العُمْدَة في احْتِجاج: «منذ أربعة أيام وأنت تزورُ القُرَى المُجاورَةَ واحدةً بعدَ الأخْرَى. هل تظُنُّ أنَّ أخْبارَ زياراتك لم تَصِلْ إلى شارونة قَبْل أنْ تُغادِرَ أي بلد مُجاور؟!»

قَـالُ جرجَاوى في تَحَدِّ: «كانَ يجِبُ أن تتحفظَ عَلَيْهم يَا عُمْدَةُ! أنتَ تعرفُ أننا قادمونَ لأخْذهم!!»

قَالَ العُمْدَةُ فَى غَضِب: ﴿ الْبِلْدُ كُلُّهَا أَمَامَكَ.. أَنْتَ لَمْ تَتَرُكُ فَيهَا رَجَالاً وَلا شَبِابًا... أَخَذْتَهم جميعًا فَى الْمَرّاتِ السّابقة ليعملُوا فَى حَفْر تلكَ السّحراء. كذلك لم نسمع أنه مسموح لك أنْ تأخذَ لِلسّخرة أطفالاً لا تزيدُ سِنُهم عَلَى ثمانى سنوات!!

صاح جرجاوى [وهو يعرفُ أنّ مُديرية المنيا شدّدَتْ عَلَى العُمَد أنْ يُساعدوا

المَندوبينَ أَمْثَالَهُ، بِكُلِّ الطُّرُق وبِكُل قُوّة وحَزْم، لتَجْنيد أكبر عَدَد منَ الفَلاّحينَ، وإجْبارهم عَلَى وَضْع بَصَمات أَصَابِعهم على وَرَق العُقودِ اللازمة لتَشْغيلهم]: «لا تقُـلْ سُخْرةً يا عُمْـدَةً! .. إنّهم يضَعُـونَ بَصَماتهم عَلـى عُقود [مع أنه يعــرف أنهم أمّيونَ لا يَقْــرءونَ]، وهم بهذَا يُعْلنــونَ أنهم يَذْهبونَ برَغْبِتهم وإرادتهم [مع أنه يُحرّضُ العُمَدَ على إجْبار الفَلاّحينَ عَلى وَضْع بَصَماتهم تحتَ التّهديد بالضّرْب والإهانة والحبْس]، ويأخذونَ أجورًا مُقابِلَ عَمَلهم: قرشٍ بِيْن ونصْفَ القرْش للرّجُل عن كلّ يَوْم عَمل». [مع أنه يعـرف أن هذه الأجُورَ تافهة جدًّا، وأن العُمَّالَ لا يتَسَلِّمُونَ أجورًا، بل أوراقا قالتْ لهم الشركة إنهم يُمكنُ أَنْ يَقْبِضُوا بِمُقْتضَاهَا بِعِدَ رُجوعهم إلى قراهم، وأنه لابُدّ منْ سَـفرهم منَ المنيا إلى أسيوط ليَقْبضُوا منْ مَكتَب الشركة هناك، فإذا اسْتَطاعَ أحدهم تَحمُّل نَفَقات السَّفَر منْ شارونة بالمنيا إلى أسيوط ليتَسلَّمَ أَجْرَهُ، فإنه سيَجدُ الأجورَ التافهة عَنْ عمله في الحفر قــدْ خَصَموا مِنهَا مُكافِأةً مَنْدوبي جَمْعِ العُمّالِ، ومُكافأةَ رُؤساء العُمّالِ في ساحًات الحفر، ونسبة كبيرة لأفندينًا الخديو، لأنّ رجال السُّلطة التَّابِعِينَ له هُم الذينَ سَاعِدُوا في جَمْعِ العُمَّالِ، ولأَنَّ الحكومة هي التي تَحمّلتْ نَفَقاتِ تَنقَلاتِهم وسَـفرهم، فَلا يبقَى لِلعامِل شَـيْءٌ بعدَ نَفقات سفره إلى أسيوط، في مُقابِل غِيابِهِ عَنْ زراعتِهِ ثلاثةَ أشهُر وعمله الشَّاقّ شَهْرًا في تحطيم الصُّخور وحَفْر رمال الصّحراء].

ثم ارتفعَتْ لهجةُ التّهديدِ في حَديثُ جرجَاوِي وهو يقول: «وستكونُ أنتَ المُسْئولَ يا عُمْدةُ إذا لَمْ يتوافَرِ العَددُ المَطلوبُ منَ الفلاّحينَ.. نظامُ تشغيلِ العُمّالِ الذِي أصدَرَهُ «أفندينا الخديو» [ولاحظ العُمْدَةُ أَنَّ المَنْدُوبَ نَطَقَ هَذِهِ العِبَارَةَ الأَخْيِرةَ بِبُطْء ووُضُوحِ لَكَى لا يَغيبَ معناهَا أَبِدًا عَنْ ذَاكْرِتهِ!].. هَذَا النظامُ يُعْطَى الشَّرِكَةَ الحَقِّ فَى تَشْغيلِ الأَطْفَالِ الذِينَ يقلُّ عُمْرُهم عَنِ اثْنَتَى عشرةَ سنةً. اقرأ الإعلانَ جيدًا يا عُمْدَةُ أو اطلُبْ مِنْ أحدِهم أَنْ يقرأه لَكَ!.. الإعلانُ يُقرِّرُ أَنَّ أَجْرَ هؤلاء الأَطْفَالِ قرشُ كَامِلُ عَنْ كُلِّ يَوْم يعملونَ فيه في ساحاتِ الحَفْر، ولائحةُ النظَامُ «الخديوية» لم تُحدِّدُ سننًا مُعينةً لتَشْغيلِ الأَطْفَالِ: ثمانِي النظَامَ «الخديوية» لم تُحدِّدُ سننًا مُعينةً لتَشْغيلِ الأَطْفَالِ: ثمانِي

سَنواتِ أو سَبْعُ أو أقلُ.. قالَتْ فقط: أقلُ من اثنتي عَشْرة سنةً!».

قَالَ العُمُدَةُ: «لَكِنَّ أَخْبَارًا سَيِّئَةً وصلَت البلدَ! .. دُفْعَةُ الشَّبابِ التي سافرَتْ آخْرَ مرَّةٍ إلى ساحات الحَفْرِ منذُ أكثرَ منْ ثلاثة أشْهُر، لم ترجع حَتّى الآنَ!». صاحَ جرجاوى مُتَوعِّدًا: «لا تَجْرِ وَراءَ الإشاعاتِ يا عُمْدَةُ! سيعودونَ كلُّهم بإذْنِ الله، لَكِنَّنَى أحذَرُكَ من الظّنِ بأن أقاويل النساء في قريتكَ هذه ستُعفيكَ منْ مَسْئولية تَحْريض الناس على الهرب من التوقيع عَلى عُقود العمل في الحَفْر، أو التّخلُف عن السّفر بعدَ التّوْقيع!».

قالَ العُمْدَةُ مُراوعًا: «لاتزال أمامَنا عِدّةُ أسابيعَ قَبْلَ المِيعادِ المُحدّدِ

لِسَفر هذا الفوْج إلى صَحْراءِ السُويْس!».

قَالَ جرجاوَى: «لابِدّ أَنْ أُواصِلَ زياراتي إلى قُرَى أُخْرَى مُتَعدّدة تابعة لَرْكَزِ مغاغة، حتى يكتمل العدد المطلوب أن أجمعه من المرْكَزِ مغاغة، حتى يكتمل العدد المطلوب أن أجمعه من المرْكَزِ لهذا الفَوْج... المُديرية تُشدّد على ضَرورة تَجْميع الفَوْج الجَديد كلّه قَبْل أن يعود الفَوْج السّابق. أفندينا الخديو لا يُريد مشاكل مع الشَّركة، ولا يُريد أَنْ تتعطّل أعمال الحَفْر يَوْمًا واحدًا... فَوْجٌ في طَريق الذّهاب للعَمل في حَفْر القَناة وفَوْجٌ آخَرُ في طَريق العَوْدة، ليحل الجَديد مُحَل السّابق في نَفْس اليَوْم في ساحات الحَفْر».

ولم يستطع العُمْدَةُ أَنْ يمنعَ نفسَهُ مِنْ أَنْ يقولَ في احتجاج لَنْدوب الشّركة: «يا شَيْخُ جرجاوي.. أنتَ تُحصّلُ عن كلّ رَجُل تَقومُ بتَوْريده للشّركة، على مَبْلَغ نَصْفِ قَـرْش عَـنْ كلّ يَوْم يقضيه العاملُ في عمليات حَفْر القَنَاة، فلم يعُدْ يهمكُ حَرْمانُ الحُقلول من عَملً الفلاحين، فلا بَـدْر للبُدُور، ولا جَنْي للمَحاصيل، ولا خدمة للزّراعات! هذا خَرابُ للبيُوتِ يا شَـيْخُ جرجاوي! لماذا يبقى الرّجالُ في سَجْنِ الحَجزِ أَسَابِيعَ بلا عَملِ ينتظرون السفرَ إلى ساحاتِ الحَفْرِ في تلكَ الصّحْراء؟!». الحَجزِ أَسَابِيعَ بلا عَملِ ينتظرون السفرَ إلى ساحاتِ الحَفْرِ في تلكَ الصّحْراء؟!». قالَ جرجاوي في حَسْم وفَراغ صَبْرِ: «الأوامرُ هِيَ! وسيظلُ الفَوْجُ الجَديدُ بعدَ تَجْميعه تَحتَ المُراقَبة المُسلّحة في حَجْزِ مَرْكَز مَعاغة لكي لا يهربَ أحدُ، إلى تَجْميعه تَحتَ المُراقَبة المُسلّحة في حَجْز مَرْكَز مَعاغة لكي لا يهربَ أحدُ، إلى أَنْ تصدُر إليهم الأوامرُ بُركوب الصّنادل والسُفُن للتّحرُكِ إلى ساحاتِ الحَفْر. ولا تَنْسَى يا عُمْدَةُ أَنْ يضعَ كلُّ واحد بصمة أصبعه عَلى ورقة العقد... أفندينا لا يُريدُ أَنْ يُثيرَ أحدٌ أَى حديث عَن السُخْرَة!».



وضعَتِ الخالةُ أمُّ مصطفى الطِّينَ فَوْقَ رأسها، وصبغَتْ وجْهَها «بالنيلة الزرقاء»، ووقفَتْ تلطمُ خَدَيْها أمامَ باب دُوّار العُمْدة وتصيحُ: «اتْرُكوا لى وَلَدى... ستقتلونَ وَلَدى الأصغرَ كما قتلْتُم مصطفى أَخَاه

الأكبرَ... ابْعِدْ عنا شَيْخَ البَلد يا عُمْدَةً! ».

كَانَتْ تَصْرُخُ وهِى تَستعيدُ إشاعةً سرَتْ في البلد، حملَها معه رجلٌ مِنْ قرية «الشيخ فضْل» المُجاورة، عاد أخيرًا من ساحات حَفْر القناة في صَحراء السَّويْس وقد هَده المَّرض، وامْتص منه الإعْياءُ كلَّ قُدْرَة على العَوْدَة إلى العمل في الحُقول.

قال بعضَ النّاسِ إنهم سَمعُوا ذلكَ الرّجُل يَقُولُ: «عَددٌ كبيرٌ منَ الرّجالِ الذينَ ذِهبْتُ معهم إلى ساحاتِ الحَفْرِ مُنْدُ ثلاثَة أَشْهر منْ أهلِ شَارُونة والقرَى التابعة لنَفْس مَرْكَزَ مغاغة، لَمْ يَعودوا مَعنا ولا أحدَ يعرفُ مصيرَهم، ولم نُشاهدُهم معَ العائدينَ وهم يُسلّموننا أوراقاً بدل يعرفُ مصيرَهم، ولم نُشاهدُهم معَ العائدينَ وهم يُسلّموننا أوراقاً بدل أجورنا، قَالُوا إنها تُحافِظُ عَلى حُقوقنا التي لا نَعرفَ عنها شيئًا!!». وقد انْقضت ساعاتُ الصّباح كلُها والخالَة أمٌ مصطفى لا تتعبُ منَ الصّياحِ أمام دُوّارِ العُمْدَة، حتى اضْطُرّ العُمْدة أَنْ يَصيحَ أَخيرًا فَى الخَفير عمران: «اطرد هَذه المراق بعيدًا!».

قَالَ الخَفيرُ: «حَاوَلْنا مَعَها كثيرًا، لكنها تَعودُ كُلّما أَبْعَدْناها». قال العُمْدَةُ مُتوترًا: «أَحْضِرْها أمامى..».

صاحَ العُمْدَةُ في الخالَةِ أمِّ مصطفى قائلاً في حَسْمٍ: «هي كَلِمَةُ واحِدَةٌ،

أَحْضِرى لَنْدوبِ جَمْعِ العُمّالِ ابنكِ مسعود (١٢ سنةً)، فَنُسلِّمَكِ في

الحال ابنك الآخر محسن (٨ سَنوات)».

صرخَت الأمُ: «هذا تَدْبيرُ مخلوف شَيْخِ البَلَد!.. مَنْ غَيْرَهُ أَرْشَدَ المَندوبِ السَّغار؟! تأخذونَ اثنَيْن في وَقْت واحد من أولادى ليَموتوا معًا في الحَفْر يا عُمْدَةُ؟! والله العَظيم هَذا حَرامٌ! تَذكرُ أنني أرملةٌ أرعي أيتامًا بعدَ مَوْت «أبو مصطفى» .. الزراعةُ بارَتْ وحُبوبُ الذُّرة تتساقَطُ على أرض الحَقْل من قناديلها التي لم تَجدْ مَنْ يجمعُها.. البيتُ خربَ ونحنُ نرى فيك الوالدَ لِكُلِّ الأَيْتام يا عُمْدَةً!».

قَـالَ العُمْـدَةُ في لهجةً مُواسِـية: «لَيْسَ بيَدِنا شَـيءً! .. هذه أوامِرُ المُناسَ العُمْـدَةُ في لهجةً مُواسِـيةً : «لَيْسَ بيَدِنا شَـيءً! .. هذه أوامِرُ المُناسَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْسَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَ

أفندينًا، تُنفِذُهَا المديرية بكل شدة ودقة!».

قالَت الأمُّ وقد فَهِمَتْ مِنْ لَهْجَةً العُمْدَةِ الجادَّةِ أَنَّ صُراخها لَنْ يُغيِّرَ مِنَ الأَمور شيئًا:

«وهَلْ أُوصَاكُم أفندينًا عَلَى أبناء أمّ مصطفى المَغْلوبَةِ على أمرِهَا دونَ غَيْرِهَا؟!! منْكَ لله يا شَيْخُ مخلوف!!»

وفَهمَ العُمدةُ مِنْ لَهِ جتها التي شابَها قَدْرُ مِنَ التعقُل أَنهَا بدأتْ تُدركُ مِدَى سَطْوَةِ السَّلْطَةِ القاهرةِ التِي لا مَهْرَبَ منهَا، فالتفتَ إلى الخفيرِ مدى سَطُوةِ السَّلْطَةِ القاهرةِ التِي لا مَهْرَبَ منهَا، فالتفتَ إلى الخفيرِ

عمران وصاح فيه آمرًا:

«اذهبْ مع الخالة أمّ مصطفى إلى بَيْتِها، واحْضِرْ معَكَ ابنَها مسعود». صاحَت الأمُ: «أتَسَلّمُ ابنى الصّغيرَ «محسن» قَبلَ أن نذهبَ...». قالَ العُمْدَةُ وقد عادَتْ إليه صرامتُهُ: «هى كَلِمَةُ وَاحِدةٌ: أحْضِرى «مسعود» الأكبرَ، نُسلّمْك «محسن» الأصغرَ!».

لم يكُنْ أمامَها اخْتيارُ. قيلَ لها إنّ جرجاوى عَلى اسْتعداد لتَرْكُ أبنائها إذا استطاعَتْ أَنْ تُقدّمَ له خمسةَ جُنَيْهاتِ كَهَديّة، وعندَنْذ لَنَ يهتِم بما قَدْ يقومُ به شَيْخُ البلد ضدها منْ تَحريض. لَكَنْ منْ أَيْنَ لَها بخَمسمائة قرْش مَرّة واحدة؟! إنها تَرْوة طائلة، خاصةً وهي تعرف أن العامل في حَفْر صحراء السُويْس لا يأخذُ مُقابل عمله شهرًا بطُوله في الحفر إلا خمسة وسبعين قرشا فقط لا غَيْرَ! هذا إذا تَسلّمَها أصلاً! لكنْ كَيْفَ يتحمّلُ طفلٌ عمرُهُ ثماني سنوات مثلُ محسن الصغير لكنْ كَيْفَ يتحمّلُ طفلٌ عمرُهُ ثماني سنوات مثلُ محسن الصغير مشاق سفر يستغرقُ شهرًا في النيل ثم سَيْرًا عَلَى الأقدام، ثم العمل مشهرًا آخر في حَفْر «القناة» ذلك المجهول الذي يمتصُ عافية الرّجال الأشدّاء، ثم العودة في طَريق صَعْب يستغرقُ شهرًا ثالثًا؟!! الشهرًا تركَت ابْنَها الأصغر يَذهبُ فمنَ المُؤكّد أنه لـنْ يعودَ. لا مَفرّ إذَنْ منَ السّماح بذهاب أخيه الأكبر منه «مسعود» (١٢ سنة) بغيْر إنْ فردة الأخ الأكبر مصطفى (١٨ سنة). عَوْدة مسعود مُحتمَلةً، أمّا ذهابُ محسن الصغير فبغيْر عَوْدة!

وخرجَتْ قريةُ شارونةُ تُواسِى الخالَةَ أَمِّ مصطفى وهى تُشَيِّعُ ابْنَها «مسعود» اثناءَ ذَهابه معَ الخَفيرِ عمران إلى دُوّار العُمْدَة. كانَتْ تَصيحُ وتُكرّرُ قائلةً مرّةً بعدَ أَخْرَى منْ بَيْن دُموعَها: «حافظُ على نفسكَ يا مسعود.. ابْحَثْ عن أخيكَ الكبير مصطفى.. نارُ قلبى لن تبردَ إلا إذا عرفْتُ ماذا حدثَ لأخيكَ مصطفى يا مسعود».

ثُمَّ أَحَاطُوا بِهَا وهِي رَاجِعَهُ إلى بَيْتِها تحتضنُ ابْنَها الأصغرَ «محسن»، يُحاولُونَ التَّخْفيفَ عنها بغَيْرِ جَدْوَى، وَهِي تَئِنُّ أَنينًا يُقطِّعُ القُلوبَ، تنتجبُ وتقولُ في مَرارة:

«أَنَا الأرملةُ يأخذونَ منى اثنَيْن لحَفْر تلك القَناة!! مِنْكُ للهِ اللهَ اللهُ اللهُ يأخذونَ منى اثنَيْنُ ؟! مَنْ يجمعُ المَحْصولَ؟! كيفَ يا شَيْخُ مخلوف! مَنْ يزرعُ القيراطَيْنَ ؟! مَنْ يجمعُ المحصولَ؟! كيفَ نعيشُ؟! أينَ الأرضُ التي تحملُك فَوْقَها أو تَحْتَها يا مصطفى؟!!».

لكنْ، مَعَ أحزانها، كانَ لابدٌ لِلخالَةِ أمِّ مصطفى أن تحملَ صَباحَ كُلِّ يَوْم طَعامًا لابنها مسعود في حَجْزِ دُوّارِ العُمْدَةِ.

تُم فوجِئَتْ بَعْدَ أربِعةِ أيامِ بالخُفيرِ عمران يذهبُ إليها في بَيْتِهَا

لإبلاغها بأمر هام قال:

"العُمْدةُ يَنْصحُكُ أَنْ تُرسِلى إلى ابنكِ مِنَ البتّاو والبَصَلِ والمُلوحةِ ما يَكفيه شهرًا عَلَى الأقل!».

عندئًذ عرفت الخالَةُ أَمُّ مصطفى أنَّ ساعة رحيلِ ابنِها الثَّاني قَدْ أقبلَتْ، فَلم تتوقَّفْ دموعُها.



لم ينسَ مسعود كيفَ شَيِّعَتْ شارونةً كُلُها أبناءَها العشرينَ الذينَ كانَ هو مِنْ بَيْنِهم، فقَدْ تَعالَى العَويلُ والصُّراخُ بينمَا القاربُ الشراعيُ يعبرُ بهم النيلَ إلى مَرْكَزِ مغاغة، يحرسُهم الخُفَراءُ تَحْتَ رقابَة مخلوف شَيْخِ البلد، الذي عَيِّنَهُ جرجَاوى ليُصبحَ واحدًا من رُؤسَاءً العُمَّالِ، ومسئولاً عن تَوْصيلِ أبناء شارونة إلى ساحاتِ الحَفْرِ في صَحْراء السُّويْس، وحراستهم هناكَ لَنْعهم منَ الهَرَب!

وقد لَاحَظَ عددٌ مِنْ أَهل شَارُونةَ ازديادَ عَويلِ الخالَةِ أَمِّ مصطفى عندمًا عرفَـتْ أَنَّ «شَـيْخَ البَلدَ الرِّذْل» سَـيكونُ هو المُتحكمَ فَـى مَصيرِ ابْنها مسعود حتى يعود، أو لا يعودَ !

أمّا مسعود فقد قالَ لصَديقه «مندور» ابن قرية شارونةَ الذي انتزعُوه مثلَّهُ ضمْنَ ذلكَ الفَوْجَ وإنْ كَانَ يكبرُهُ بثلَاثة أعْوام: «هَلْ سَيسخطُنا الشَّيْخُ مَخلوف قردَةً أم غِرْبانًا؟! مإذا نملكُ ليأخذَهُ مِنّا؟!».

ثم أضاف هامسًا لنَفْسه: «بل نملكُ عافيتنا!».

لكنه لم يُصرّح بهذا لصديقه مندور.

وَلِسُوءَ الحَظَّكَانَ هناكَ شَيْءٌ هامٌ لو عرفَهُ مسعود لازدادَ قلقُهُ، ذلكَ أَنَّ جرجاوى قالَ لمخلوف:

«فى ساحات الحَفْرِ يَجْلِدُونَ رَئِيسَ عُمّالَ الفوجِ عِشْرِينَ جَلْدَةً ويَخصمونَ مِنْ أَجْرِهِ خَمَسَةً عَشَرَ يومًا، عُقوبةً عَنْ كلِّ فَرْدِ مِن أَفْرادِ الفَوْجِ يَتَمرّدُ عِلَى حَرَاسَةٍ رئيسِهِ ويهرِبُ، لذلكَ فإنه مَسْمُوحٌ لَرَئيسِ العُمّالِ أَنْ يجلدَ عُمّالَةُ الذينَ تحتَ حراستِه لكى يتفادَى الجَلْدَ هُو نفسُهُ!!».

ومعَ ذلك فوجئَ الشَّيْخُ مخلوف عندما وجدَ رجالَ السَّلْطَةِ في مَرْكَزِ مغاغة يطلبونَ منه أَنْ يبقَى مع العِشْرينَ مِنْ أهلِ شارونةَ دَاخِلَ حَجْزِ الدَّكَذ!

قَـالَ له جرجاوى: «هـذا إجراءً ضروريٌ لكى يظلُّوا تَحْتَ رقابتكَ الْباشرة اللهـتمرّة! . . افتَحْ عينيْكَ وأذنيْكَ جَيِّـدًا لتعرفَ لحظةً بعد لحظة ماذًا يُدبّرونَ من خَلْف ظَهْركَ!! » .

ثم أُخذَ جرجاًوى مندوبُ الشَّرِكَةِ خَمسةَ فلاّحينَ اقتنصَهم من قريةِ الشِّيخِ فَضْلِ المُجاورَةِ لشارونةَ ، وأضافَهم إلى العشرينَ الذينَ يحرسُهم مخلوف ، لأن كلّ رئيس عُمّالِ جعلُوه مَسْئولاً عنْ خمسةٍ وعشرينَ على الأقلِّ منَ الفلاّحينَ المُسخّرِينَ في ذلكَ الفَوْجِ لِلعَملِ في حَفْرِ صَحْراءِ السُّويْسِ.

وقد وجد مسعود نفسَهُ داخلَ مَرْكَزِ مَغاغةَ مَحْشورًا مِعَ ثلاثِمائةٍ آخَرِينَ أَخَذُوهم مِنْ مُختلفَ قُرَى المَرْكَزِ حَتّى ضاقَ بهم الحَجْزُ. آخَرِينَ أَخَذُوهم مِنْ مُختلفَ قُرَى المَرْكَزِ حَتّى ضاقَ بهم الحَجْزُ. قالَ مسعود لصَديقه «مندور»، وقد تَعَذّرَ عليهما أَنْ يَجِدَا مَكَانًا كَافِيًا

للنوْم عَلَى بَلاطات الأرض الحجرية:

«لماذَا يَضَعونَ علَى البابِ هؤلاء «القَوّاصَة» (رِجالَ شُرطة ذلكَ الزّمَن)

المُسلّحينَ بهذه البنادقَ الطّويلة؟! إنّ رجالَ الأمن هَؤَلاء يُعامِلُونَنا

كأننا مُذنبون مُتّهمونَ فَى جنايات ؟! ما الذي يَنْتظَرُنا في حَفْرِ هذهِ

القَناة حَتّى يتوقّعوا أَنْ نهربَ في كلّ لِحظة؟!».

قالَ مندور: «المُصيبةُ أنهم أَجْبَرونا عَلَى أَنْ يضَعَ كلُّ واحد منّا بَصْمَةَ السّبابة والإبْهام عَلَى أُوراقِ قَالُوا إِنهَا عقودُ العَملِ مع الشّرِكةِ، بغَيْرٍ أَنْ يفهمَ أحدُنا هذا الذي بَصَمْنا عليه.. هل تسمحُ لهم هذه العقودُ بحَبْسِنا في هذا السِّجْنِ؟! ».

وسَمِعَ مَخلوف العبارة الأخيرة التي قالَها مندور لمسعود، فانقض عليهما بعَصاهُ وهو يَصيحُ: «بماذا تَتهامسان؟! إيّاكُما والتفكيرَ في الهَرَب!». ثم «لَسَعَ» كلاَّ منهما عَلى كتفيه عدّة مَرّات بطُول عصاهُ، فقفزَ مسعود واقفا وتَشبّتَ بالعصا بيدَيْه وهُو يَصيحُ:

«مَنْ هَذا الذِى تَحـدَّثَ عَنِ الهَرَبِ؟! وماذا تُريدونُ مِنّا حتى تَخافوا كلّ هذا الخَوْف مِنْ أَنْ نهرَبَ؟!». كلّ هذا الخَوْف مِنْ أَنْ نهرَبَ؟!».

ولم يسمعُ مخلوف بقية عبارة الصبيِّ الغاضبة ، فقد اسْتَشاطَ غَيْظًا وهو يستخلصُ العصا منْ بَيْنِ يدَى مسعود لينهالَ بها كالمَجْنونِ فوقَ كلِّ جُنوْءِ من جسد الصَّبِي ، فألقَى مندور نفسَهُ بينَ صديقه وشَيْخ البَلدِ الذِي فقدَ زمامَ نفسه ، بينما أسرعَ بقيةُ شبابِ شارونة يُبعدونَ «مخلوف» عن مسعود وهم يتصايحون.

صاحَ مخلوف في الشّباب: «هل رأيْتُم كيف يَتحَدّاني هَذَا العَيّلُ؟! أنا شَيخُ البلدِ كيفَ يجرؤُ هذَا الولدُ عَلى الصِّياحِ في وجْهِي؟!».

ولم يُحاول واحدٌ منَ الشباب تذكيرَ شَيْخِ البلدَ بأنه الذي اعتدَى بغَيْر مُبرِّر على الصبيّ، بل اكتفواً بإبعادِ مسعود عَنْ عصا مخلوف بغَيْرِ أَنَّ يهمسَ أحدُهم بكَلمَة.

لكنّ «مندور» لم يسَـتطعْ مَنْعَ نفسِه مِنَ الهَمْسِ في أَذُنِ مسعود خلالً لحظة تَأكّدَ فيها من ابتعاد مخلوف عنهما:

«هذًا الرجلُ يكرهُكَ، ويتربَّصُ بكَ مُنتظِرًا أيَّةَ فرصة تُتاحُ له ليُؤذيكَ!».

فَتجمّدَتْ نَظراتُ مسعود وهو يُحدِّقُ في عُروقِ الأخشابِ السوداءِ التي تحملُ سَقْفَ غُرْفةِ الحَجْزِ، ولم يَقُلْ شيئًا. قال مخلوف شَيْخُ البَلد لقائد الصّندل (السفينة) الذي رسا أخيرًا على شاطئ مَغاغة، وبدأ في شَـحْن الذاهبينَ إلى القاهرة في طريقهم لَواجَهة المُجهول الذي ينتظرُهم في صَحْراء السُّويْس:

«نَحْنُ في انتظارِكُم مُنْذُ أسبوعَيْن في حَجْز مَركز مَغاغة، بعدَ الحجز

خمسة أيام قبلَ ذلكَ في دُوّار عُمْدَة شارونة!».

قالَ قائدً الصّنْدَل: «أنا أعملَ في نقل «البلاليس»، لكنني أصبحْتُ أخيرًا أعملَ بالأمر في نقل البَشر. لقد وافقَ أفندينا أخيرًا على طلب شركة القنَّاة بمُضاعَفة عدد مَنْ تُرسلَهم الحكومة لساحات الحفر، إلى أربعينَ ألف فلاَّح كُلُّ شهر، أربعونَ ألفًا يكونونَ في طريق الذهاب، في نَفْس الوَقْتُ الذي يعملُ فيه فعلاً في الحَفْر أربعونَ أَلفًا آخرونَ، ويكون هناك أربعونَ ألفًا قد انتهَوْا من العمل وفي طريقهم للعَوْدَة إلى قراهم... مائة وعشرون ألف فلاح يجبُ نقلهم من زراعاتهم وقراهُمْ كُلُّ شَهْر، فاسْتُولَت الحكومة على سُفننا لأن سُفُنَ الحكومة لم تعُدُّ تَكُفِى لنَقُل كُلُّ هذه الأعداد الهائلة من المقبوض عليهم لحفر القِّناة، خاصةً بعد إرسال جُنود الجَيْش هم أيضًا ليعملوا في الحَفْر!». قالَ شَيْخُ البَلَدِ مخلوف غَيْرَ مُصدّق: «لا أظنُّ أن الشركة تستخدمُ جُنودَ الجَيْش في الحفر، وإلا فلمَاذَا يجمعونَ الفلاّحينَ الذينَ أحرُسُهم من أَبْناء القُرَى؟! ». قال قائدُ الصّنْدَل: «ومَانْ قالَ إِنّ جُنودَ الجَيْش قد عَمِلوا فعلاً في الحفر؟! لقد حَمَلتْهم سَفينتي هَذه منْ محافظة قنا إلى القاهرة ومنها سَافروا بالقطار إلى صَحْراءِ السُّوَيْس حَيْثُ ساحاتُ الحَفْر. ولا أَدْرى

السببَ فِي أَنني وجدْتُهم يعودونَ بعدَ أسبوعَيْن إلى سَفينتي لأرجعَ بهم حَيْثُ تركْتُهم هنا في مدينة المنيا مساءَ أمس، ومنها يُواصلونَ العَوْدَةَ إلى قُرَى قنا، كلُّ واحد بالطَّريقَةِ التي يُمكنُهُ استخدامُها، حتى المَشْيَ على القدمَيْن!». سألَّ شَيْخُ بلدة شارونة بدهشة : «هَذَا غَريبُ جدًا!! هل عرفْتَ لماذَا عَادوا بهذه السُّرعة؟».

هنا تَشَاغَلَ قائدُ السفينة بعمله في قيادة الصّنْدَل الذي بدأ يشقُ طريقًه إلى القاهرة، فأدْرَكَ مخلوف أنّ الرجل تنبّه إلى إفراطه في الحديث فتوقّف لا يُريدُ أنْ يحكى أكثرَ ممّا حكى.

لكنّ أُحدًا منهمًا لم يتنبّهُ إلى أُنه ، بالقُرْبِ منهمًا ، التف صبى حَوْلَ نفسه وقد تَغطّى بجوال مِنَ الخيش فلم يظَهرْ منه شَيْءً ، كانَ يُصغى بانتباه شديد إلى كلّ كلّمة تَمِّ تبادُلها في ذلك الحديث العَجيب بين قائد الصّنْدَل ومخلوف ، خاصّة حكاية عَوْدَة جُنود الجَيْشِ السّريعَة غَيْر المَفهومَة مِنْ سَاحات الحَفْر!!

سَأَلَ مسعُودَ نفسَهُ وهُو يستَعيدُ كُلَّ كَلَمَةٍ فَى ذلكَ الحديثِ الذَى لَم يقصدْ أَنْ يستمعَ إليه: «هَلْ يُمكِنُ أَنْ أَجدَ عَندَ قائد هذه السفينة التي تقصدْ أَنْ يستمعَ إليه: «هَلْ يُمكِنُ أَنْ أَجدَ عَندَ قائد هذه السفينة التي تحملُ الذّاهبينَ والعائدينَ إلى صَحْراءِ السُّويْس، أيَّةَ معلُومَات تقودُني إلى معرفة مصير أَخِى الأكبرِ مصطفى، النذي ذهبَ لحفْرِ القناة منذ أكثرَ مِنْ ثلاثة أشهَرِ ثم انقطعَتْ أَخبارُهُ؟!».

ورغمَ رقابة مخلوف للصبيّ مسعود، فقد استطاعَ الفَتى أَنْ يَتسلّلَ ذاتَ مَساءٍ إلى جوارِ الرّيسِ عبد الحفيظ قائدِ السّفينةِ وهو جالسٌ أمامَ عجلةِ

القيادة الكبيرة، يشعرُ باللّلِ ويُرحِّبُ بِمَنْ يتبادَلُ معه أَى حديثِ. سَأْلَهُ مُسَعُود: «قُلْ لِي يا عمِّ الرّيس. هَلْ حدثَ أَنْ عَادَ عَلَى سفينتكَ بعضُ مَنْ سَافروا للعملِ فَى حَفْرِ قَناة صَحْراء السُويْسِ؟». قالُ الرّيسُ: «نادرًا. فهذه السفينةُ اسْتأجرَتْها الحُكومةُ منى لاسْتخدامها في نَقْلِ عُمّالِ الحَفْرِ من الصّعيد إلى القاهرة. أما عند عَوْدَتهم مِنْ ساحات الحَفْرِ، فالحُكومةُ تتركُ الفلاحينَ يعودونَ من القاهرة إلى قُراهم بَمعْرفتهم، إلا إذَا كانَ هناكَ خطُّ سكة حديدِ فهم يستخدمونة بغيْر مُقابلِ. ولأنه لا يوجَدُ خطُّ للسكة الحديد مِنَ القاهرة إلى السعيد فالفلاحون يعودون كلُّ واحد بطَريقته، وهُم عادةً إلى السعد ما الشَّور السَّفْنَ الشَّراعية التي يتبرّعُ أَصحابُها باصْطحَابهم إلى أقرب شاطىء للقُرَى التي جَاءوا منها».

سألَ مسعود: «وهَلْ يَعودونَ - كلُّهم - منَ الحَفْرِ إلى القاهرة؟». قالَ عبدُ الحفيظ: «كَثيرونَ يتخلَّفونَ في ساحات الحَفْر!». سألَهُ مسعود: «وهل عرفْتَ سببًا لتَخلُّف هؤلاء في صَحْراء السُويْس؟». قالَ عبدُ الحِفيظ: «هم لا يَتَخلَّف ونَ برَغْبتِهم». ثم تَمَهّلَ لِيَقُولَ:

«لَكِنْ.. لماذا تَسْأَلُ؟!».

قالَ مسعود: «لى أخٌ أخذُوه إلى هُناكَ مُنْذُ أكثرَ منْ ثلاثةِ أشهُرٍ ولم يَرجعْ حتّى الآنَ».

قَالَ رَيِّسُ المَركب: «الأخْطارُ هناكَ كَثيرةٌ..».

ثُمّ اسْتَدرَكَ قائلاً: «لكنّ الأخطارَ تُحيطُ بالإنْسانِ في كلّ مَكان!». عادَ مسعود يَسألُ: «هل حَدّثكَ أحدُ العائدينَ عَنْ بعضِ تلكَ الأخْطار؟». قالَ الرّيسُ عبدُ الحفيظ: «الوباءُ.. انهيارُ الرّمال.. العَطَشُ!». صاحَ مسعود: «تقولُ العَطش؟! لَيْسَ أكثرُ منَ الماء في بلدنا!». قال الرّيّسُ عبدُ الحفيظ: «الحفرُ يتم في صَحْراءَ.. في الرمال والصّخْر... أقربُ تُرْعَة ماء عندب تنتهي على مبعدة أربعة أيام سيرًا على الأقدام منْ ساحَاتِ الحَفْرِ... أنْصَحُكَ أنْ تأخذَ مَعَكَ قُلَّةَ ماءً ولا تَتخلّي عنها أبدًا».

فى تلكَ اللحظةِ سادَ السفينةَ المُزدحِمَةَ المُكدّسَةَ بالبَشرِ هَرَجٌ شديدٌ، فانقطعَ حَديثُ مسعود مع قائد السفينة الذيجاءَ إليه أحدُ البحّارة يقولُ مُنفعلاً: «اكْتَشفَ رئيسٌ عُمّالِ قريةِ الكُومِ الأحْمَرِ المُجاورةِ لشارونةَ هَرَبَ أحد القادمينَ منْ قريته وتَحْتَ حراسته».

وعلى سَطْحِ الصَّنْدَلِ وقف عَشَراتُ الرِّجالِ في حلقة يتوسطُها ثلاثةً من «القوّاصة»، وقد أمسكوا برئيس عُمّالِ الكُوم الأحْمَرِ وطَرحُوه أرضًا تنفيذًا لأمرِ مُعاونِ البوليس (ضابطَ شُرطَة تلكَ الأيّام) الذي أرْسَلتُهُ مُديريةُ المنيا لحراسة عُمّال حَفْرِ القَناة على ظَهْرِ الصَّنْدَلِ وهُم في طَريقِهم من الصعيد إلى القاهرة. ثم أمسَكَ اثنانِ بساقي الرِّجُلِ وكشفُوا عن قَدَميْه، وبَعْدَها انهالَ الثالثُ بعَصا عَلى باطن القدمَيْنِ يضربُهُ بقَسْوَة عشرينَ ضربة، لأنه أهْمَلَ في حراسَة عُمّاله!!

وفسى الحال أصدر مخلوف أمسرًا للفلاّحين الذّينَ تَحْتَ حِراسِتِهِ بِالنّرولِ فورًا إلى بَطْن الصّنْدَل.

وفى ظلام المَخْزِنِ المُتَسبع وَسطَ الرّوائح الفاسدة، وجد الصبي مسعود

نفسَهُ مع صديقه مندور وبقية الرِّجالِ منْ شارونة وقَدْ تمّ رَبْطُهم الواحدَ إلى الآخرِ بحَبْلِ غَليظ أَمسكَ شَيْخُ البلد بطَرَفه. قالَ مسعود لنَفْسه: ﴿لَيْتَنَى كُنْتُ أَنَا الذِى قَفَزْتُ إِلَى المَاءِ هاربًا من هذه السفينة ، لأَسبحَ فى هُدوء إلى الشاطئ ثم أعود مَشْيًا إلى شارونة حَيْثُ أَخْتَبئُ هُناكَ فى أي مَكانً ، لكى لا أتعرض لِلمَوْتِ عَطَشًا أو دَفْنًا تَحْتَ الرمالِ وَسطَ صَحْراءِ السُّويْسِ». ولم يكُنْ يعرفُ أنّ هناكَ أسبابًا أُخْرى لِلمَوْتِ فى تلك الصّحْراءِ!





أخيرًا رسا الصّنْدَلُ على ساحل بُولاق بالقاهرة، لَكنّ «مخلوف» رفض أَنْ يُفْرِجَ عَنْ مسعود ورفاقه مِنْ بَطْنِ الصّنْدَلَ، انتظارًا لمَعْرَفة مَوْعِد قِيام القطار الذي سينقلُهم مِنَ القاهرة إلى بنها ثُمّ الزقازيق في طَريقهم إلى ساحَات الحَفْر.

وبعد ساعات، عندما صَعد مسعود إلى سَطْح الصَّنْدَل، أدهشَـتُهُ الحركةُ التي يموجُ بها شاطئُ النيلِ عند بُولاق (عَام ١٨٦١)، وأصواتُ الطَّارِقِ التي تُدوِّى بغَيْرِ انْقطاع، ومناتُ العُمّالِ وقد انْهَمَكُوا في بناءِ السُّفُنِ أو إصلاحها، وحَوْلَهُم دَكاكينُ التُّجّارِ الذينَ يبيعونَ الأخشابَ السُّفُن، مع باعَةِ والحبالَ وغَيْرَهَا، منْ مُسْتَلزمات صناعة وصيانَة السُّفُن، مع باعَةِ والحبالَ وغَيْرَهَا، منْ مُسْتَلزمات صناعة وصيانَة السُّفُن، مع باعَةِ جائلينَ يبيعونَ «الطّعْمية والمُشبّكَ» وما يُماثِلُها من أطعمة شعبية. ومع أنّ «مسعود» لَمْ يأكل إلا البّتّاوَ والمَـشّ والبصَلَ واللوحة وبضْعَ ومع أنّ «مسعود» لَمْ يأكل إلا البّتّاوَ والمَـشّ والبصَلَ واللوحة وبضْعَ بلَحات وحَبّتَيْن منَ الكشْك المَصْنوع من حُبوب القَمْح واللّبَن، فإنّ

رَبِّ مَنَ سَلَمُ وَالْبَسْ وَالْمُوْتُ وَالْبَسْ وَالْبَسْ وَالْلَبْنِ، فَإِنِّ الْمَصْوَعِ مِنَ حُبوبِ الْقَمْحِ وَاللّبَنِ، فَإِنِّ الصِّبِي لَم يَطُفْ بِخَاطِرِهِ أَنْ يَشْتَرِى شَيئًا مُخْتَلفًا يَأْكُلُهُ مِن شَاطِئِ بُولاق، فلم تكُنْ معَهُ أَيَّةُ نقود، مِثَلُهُ في هنذَا مِثْلُ معُظَم أهلِ قريتِه الذينَ لم يعرفُوا التَّعامُلَ إلا بِاللَّقايَضةِ، إذَا فاضَ عَنْ أحدهم شَيْءُ مِنْ الذينَ لم يعرفُوا التَّعامُلَ إلا بِاللَّقايَضةِ، إذَا فاضَ عَنْ أحدهم شَيْءُ مِنْ غَلَّة أو بَيْض دَجاج، يُبادِلُونَهُ بِالسِّكِرِ أحيانًا، وبِالدُّخَانِ لَمَنْ يُدخِّنُونَ النَّارُجِيلَةَ في أحيًان أَخْرى.

وسَرْعانَ مَا انتزعَهُ مخلوف منَ الفُرْجَة ليَسيرَ معَ بقيّة الفَوْجِ في طَابورِ طَويلِ، يَقْطَعُونَ شارعَ بولاق الترابيّ المَرْشوشَ بالماء، يَحْرُسُهم القَوّاصَةُ من على الجانبَيْنِ في طريقهم إلى محطّة القطاراتِ في «باب الحديد». كانَتْ تلكَ هِى المرة الأُولِى التى يَرَى مسعود ومَنْ معَهُ مدينة كانَ القاهرة المَحْروسة، لَكِنْ صَيْحاتِ مخلوف الغاضبة وطَرَفَ عصاهُ اللاسعة جعلَتْ هَم كلّ واحد منهم أن تنتظم خُطواتُ مع خُطواتِ الذين يُهَرُولونَ أمامَهُ أو خلفَهُ، لكى لا يتعثّرَ فيقَعَ فتُصيبَهُ ضَرَباتُ مِنْ عَصا مخلوف شَيْخ البلد التِي لا ترحَمُ!

وعندمًا وصلَ الفلاحَـونَ إلى رصيف محطة بابِ الحديد، وجَدوا في انْتِظارهم قطارًا طَويلاً به عَددٌ لا تَرَى العَيْنُ آخرَ عَرباتِه، حتّى تَصوّرَ

مسعود أنه لا نهاية لها.

إنه قطارُ تَمِّ إعدادُهُ لِيَرْكَبَهُ أَلفٌ وخمسُمائةِ فلاّح، ساقَتْهم حكومةُ أفندينا الخديوِ تَنْفيذًا لِطَلباتِ الشّركةِ الأجنبيّةِ ليعملُوا في خدْمَتها لحفْر قَناةِ في الصّحْراءِ بينَ مدينةَ السُّويْسِ القَديمةِ على البَحْر الأحْمَر، وبورسعيد الجَديدة على البحر المُتوسِّط، والتي أطلقَتْ عليها الشركةُ هَذَا الاسْمَ «ميناء سعيد» [بورسعيد] مُجامَلةً لأفندينا الخديو سعيد باشا الذي سَخّرَ للشّركةِ كُلّ شَعْب مصْرَ بغَيْر حساب، يَعملونَ لها بنظام لا يختلفُ كثيرًا عَنِ السُّخْرَةِ شَبْهُ المَجّانِيّةَ أَوِ العبوديةِ المُتعارِضَةِ مَعَ كلِّ القِيمِ الإنسانيةِ.

ودفع كلَّ شَيْخ بلَد مجموعة عُمّاله منَ الفَلاَحينَ دَاخلَ عَربة مِنْ عَرباتِ القطار. وعندَما لَم تتَّسع العَرباتُ رَغْمَ عَدَدها الكَبيرِ لِكُلِّ الفلاَحينَ، كَدّسوا كُل مجموعتَيْن عَدَدُهمَا معًا خمسونَ فلاّحًا في عربة واحدة، غَيْرَ مُكْتَرثينَ بأن يقفوا عندما يتعذّرُ عليهم العثورُ على مكان للجلُوسِ فَوْقَ أرضيّة العربة. ووجد مسعود نفسَهُ داخلَ عربة السكّة الحديد، يقفُ على أرضيّة من الصُّلب لَيْسَ فَوْقَها مَقاعدُ، تُحيطُها منْ جوانبها الأربعة جُدْرانٌ هي الصَّلب لَيْسَ فَوْقَها مَقاعدُ، تُحيطُها منْ جوانبها الأربعة جُدْرانٌ هي

\*

أقربُ إلى أَنْ تكونَ أسوارًا عاليةً من الحديد ليسَ لها سقفُ!! وفسى ضَجيج مُرتفع أغلقَ القوّاصَةُ من الخسارجِ أَبْوابَ العَرَباتِ التِي دخلَها الفلاّحونَ.

قالَ مسعود لمندور: «نقَلونا مِنْ حَبْسِ بَطْنِ الصِّنْدَلِ إلى حَبْسِ سِجنِ هَذه العربات!!».

قَالَ مندور: «عَلَى الأقلِّ نستطيعُ هنا أَنْ نشمِّ الهَواءَ ونَرى السّماءَ!». قالَ مسعود وهو يتأمّل القَشّ الذي يُغطّى أرضيّة العَربة: «نشمُّ الهواءَ في هذه العَربات المُخصّصة لِنَقْلِ الجِمالِ والبَقرِ!! إنهم يُعامِلونَنا كأننا ماشيةٌ أو دَوَابُ!!».

وبينمًا وقفَ مسعود ومندور يَتطلَّعانِ إلى السّماء، جلسَ مُعظَمُ الباقينَ القُرْفُصاءَ عَلَى أرضيَّة العربة القَدرة، والقطَارُ يَتَحرّكُ ببُطْء مُتجهًا إلى بنهَا التي وصلَها بعد أربع ساعات، ثم واصلَ زَحْفَهُ حتى وصلَ الزقازيقَ بعد أربع ساعات أُخْرى، والواقفونَ قد أرْهَقَهم الوقوفُ وأتعبَهم، والجالِسونَ يَتَملْمَلونَ مِنْ ضيق المَكانِ وَرَائحته!!





في مَحطة الزقازيق، نَبُّهَ مُعاونُ البوليس رجالَهُ من القوَّاصَة أن يَتيَقَّظوا لحراسَة عَرِباتِ القطارِ، بينمَا جمعَ رُؤسَاءُ العُمّالِ ومُعْظمُهم منْ مَشايخ البلاد وقالَ لهم: «هنا في الزقازيق سنقومُ نحنُ رجال الأمْن القادمُونَ منَ المديريات بتَسْليم العُمَّال (يَقصدُ الفلاحينَ) الذينَ أحْضَرْناهم، إلى رجال الشركة الذينَ سَيُوقَعونَ لنا إقرارًا باسْتلام الأنْفار [ولم يتنبُّهُ إلى أنه يتحدُّثُ بألفاظ يَسْـتخدمُها عادةً مَنْ يبيعونَ الماشـيّة في الأسواق العُموميّة]، وبذلك يُصبحُ كلِّ واحد منكم مَسْئولاً مسئولية كاملة عَنْ عَدد وسَلامة

عُمّال فرْقته في مواجهة الشركة».

وتَمهِّلَ مُعاونُ الشرطة قبلَ أَنْ يُكملَ حَديثُهُ: «بعدَ إتَّمام عَمَلية التَّسليم والتسلَّم، ستَكونُ أمامكم أربعة أيام تَقْطَعونَ خلالُها المسَافة الباقية إلى ساحاتَ الحَفْرِ سَـيْرًا علَى الأقدام. لقد خَصّصوا لكم منْطقَةَ حَفْرِ هُناكَ اسـمُها «مُرْتَفعاتُ عَتَبة الجسْرِ» توجَدُ بجوار بُحَيْرَة مالحة اسمُها «بُحَيْرَةُ التّمساح». سَيكونُ الجَزْءُ الأوّلَ منْ طَريقكم مُوازيًا لتَرعَة الماء العَذَب التي تتفَرّعُ من النيل وتنتهى عندَ قرْيَة «القَصّاصينَ»، وسَتَكونُ القَصّاصينَ آخرَ الأرض المَزْرُوعة والمعمورة في طريقكم، بَعْدَها تسيرونَ في صَحْراءَ لَيْسَ بها ماءً ولا طعام، شيديدة الحرارة نهارًا باردة لَيْلاً. تَنَبِّهِ وا إلى أنَّ العُمَّالَ يَجِبُ أن يُحافِظُوا على ما مَعَهم مِنْ طَعام، فهم لنْ يتسلموا الجرايَة وهي من الخَبْز الجافِ وَحْدَهُ، إلا بعدَ أوَّل يَوْم من أيّام العَمَل، وقد يُحاولَ بَعْضُ العُمّال التّمرُّدَ في الطّريق إذا نفَدُّ ما معَهم مِنْ طعام قبل وصُولِكم».

وأضافَ مُعاونُ الشُـرْطَة: «سيكونُ كلُ واحد منكم مَسْئولاً عَنْ مُراقَبة سلوكِ عُمّالِهِ أثناءَ السّـيْر وحَتّى الوصول إلى مَنْطَقة الحَفْر، ومسئولاً عَـنْ قيادَتهم صَباحَ كلّ يَوْم إلى مَكانِ الحَفْر، والإشراف عَلى عملهم وإنتاجهم أثناءَ النهار ومَنْعُ هُروبهم أثناءَ الليْل، وفَضَ المَنْازَعات التى تَنْسَأَ بيْنَهم، ولَكُمُ الحَقُ أيضًا في اسْتخدام العَصَا أو الكُرْباج (السّوْط) في ضَرْب وتَأْديب المُقصّرينَ منهم، أو اقْتراح الخَصْم مِنْ أُجُورهم مهما بلغَ مِقْدارُ الحَصْم، أو تَسْليم مَنْ يُحاولُ الهَربَ أو التَّحريضَ على عَدَم العَملِ إلى رجالَ حمدى بكَ نائبِ أفندينا، يَجْلدُ المُدْنبَ ويَضَعُهُ في السّحْن ويحرمُهُ مِنْ كامل أجره، ولَنْ تنتهي مَسْئوليتُكم إلا بانتهاء السّجْن ويحرمُهُ مِنْ كامل أجره، ولَنْ تنتهي مَسْئوليتُكم إلا بانتهاء الشّهر المُحدّد في العُقود لعَملَ العُمّال، بَعْدَها يعودُ كلُ عامل ليُصْبحَ الشّهر المُحدّد في العُقود لعَملَ العُمّال، بَعْدَها يعودُ كلُ عامل ليُصْبحَ السّجُن مَسْئولاً عَنْ نفسه وعَنْ تَدْبير أمْر عَوْدَتِهِ إلى قَرْيته».

بَعْدَ ساعاتِ قليلة وجدَ مسعود نفسهُ يسيرُ ضمْنَ طوابيرَ مُتَراصة مُتَّجِهة إلى صَحْراء السُّويْس، تَتكوّنُ مَنْ آلاف الفلاّحينَ الحُفاة الأقْدام، يَحْرُسُهم عَلى الجانبَيْن عَشَراتُ مِنْ فُرسانِ القوّاصة رجالِ الأمْن، يروحُ أفرادُهم ويجيئونَ فَوْقَ خُيولِهم لملاحظة طَوابيرِ العُمّال، يَفْرضونَ عليهم حراسة مُشدَّدة. وكانَ هَولاء القوّاصة قَدْ أَجْبروا «مسعود» كما فعلوا مع غيْره، على أن يَتْرُكُ «الزّكيبَة» التي بها طعامه وقلّة الماء التي معَه، ليحملها في مُقدّمة الأفواج عَدَدُ من الجمالِ كانت تسيرُ على مَهل، يَتبعُها العُمّالُ في صُفوفهم الطويلة حَتّى إنّ طلائعهم كادَتْ أنْ تَخْتفي تَمامًا عَنْ أنظار الصُفوف الخَلْفيّة، وهم يُواصِلونَ السّيرُ وقد ربطَهم رُؤسَاؤُهم بَعْضَهم الصُفوف الخَلْفيّة، وهم يُواصِلونَ السّيرَ وقد ربطَهم رُؤسَاؤُهم بَعْضَهم الصُفوف الخَلْفيّة، وهم يُواصِلونَ السّيرَ وقد ربطَهم رُؤسَاؤُهم بَعْضَهم

إلى بَعْض بالحِبالِ كَأَنّهم قافِلَةُ جمالِ أو قطيعٌ مِنَ العَبيدِ. همسَ مندور إلى مسعود: «أحسُ بالعَطش الشّديد».

هَمسَ مسعود: «تَحَمّلْ.. مِثْلَكُ مِثْلُ غَيْرِكَ!».

قالَ مندور: «لماذا أخذوا منّا قلة الماء؟».

قالَ مسعود: «لكى لا نهربَ، لكنّ حُجّتَهم التّخفيفُ عنّا فلا نَحملُ شَيْئًا. لنَسيرَ على نَحْو أَسْرَعَ!».

قالَ مندور: «كيف نُسـرعُ ونحنُ نُعانِى العَطشَ أثناءَ سَيْرٍ طَويلٍ في يَوْم حارٌ وسطَ هذه الصّحْراء؟!».

يُوم ما رُوسَانَ النَّفَضُ عليهمًا مخلوف بعَصاه صائحًا: «لماذًا هذَا التَّباطُؤُ؟! تَوقَّفا عَن الكَلام وَوَاصِلاً السَّيْرَ بسُرْعَةٍ!».

وكانَ التَّعَبُ وِالْإِرهَاقُ قد بلغًا منهمًا مبلغًا عظيمًا عندمًا توقَّفَتِ القافلةُ أخيرًا، وكانَ التَّعَبُ والأِرهَاقُ قد بلغًا منهمًا مبلغًا عظيمًا عندمًا توقَّفَتِ القافلةُ أخيرًا، واسْترَدّ العُمَّالُ «قُلَلَ» الماءِ وزكائبَ الطّعام مِنْ فَوْق ظهور جمال المُقدّمة.

وقبلَ مَغيب شمس اليَوْم الثّالث على هَذه المسيرة الطّويلَة الشاقّة، [وكانَتْ قافلَةُ الرِّجالِ الضَّخمةُ قد قضَتْ ذَلكَ اليَوْمَ كُلّهُ فَى الصّحْراءِ لا تقعُ عيونُهم إلا على الرّمال]، شاهد مسعود كما شاهد غيْره، سرْبًا من الحدأة قد تَجَمّعَتْ فَوْقَ نُقطة من الصّحْراء التي كانُوا يَشْقونَها ببُطْء. قالَ قائدُ فرسان شرطة القوّاصة الذي كانَ يَسيرُ بحِصانِه قُرْبَ شَيْخِ البَلَد مخلوف:

«قُلَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ الطَّيورَ الرِّمَّامَةَ ومعَها ذِئَابُ الصَّحْراءِ أَيضًا، تنهشُ جَسَدرَجُل حاوَل الهرَب من ساحاتِ الحَفْرِ فقتلَهُ العَطَشُ فوقَ رمالِ الصَّحْراءِ وتَحتَ لَهيب الشَّمْس».

وارتجفَ قَلْبُ مسعود في صَدْرِهِ وقد تَذكّرَ أَخَاهُ مصطفى، فقد كَانَتْ تلكَ هي أوّل مُواجِهَةٍ له معَ أسبابِ الهَلاكِ المُريعةِ في ساحات حَفْر قَناةِ السُّويْس. وخلالَ اليَوْمِ الرّابِعِ من السّيْرِ في الصّحْراءِ، شَاهَدَ مسعود قافلةَ جمال طويلةً يحمل كُلُّ جَمَل منها برميلَيْن.

وَقَدْ عرفَ فيما بَعْدُ أَنها قوافلُ نَقْلِ المَاءِ إِلَى المُسَخَّرِينَ في ساحات حَفْرِ القَناةِ ، وأَنهَا الوسيلةُ الوحيدةُ لوصولِ المَاءِ الصَّالِحِ للشُّرْبِ إِلى العُمّالِ المُجْهَدينَ بالعَمَلِ هُناكَ في حَرِّ الصَّحْراء، وأنَّ رَحْلَةً جمالَ قَافلة المَاء تستغرقُ عادةً أربعةً أيام، وعندمَا تَهبُ عواصفُ الرّمالِ الشَّديدةُ العاتيةُ فتَمنعُ تلكَ القوافل منْ مُواصلَة سَيْرِها، أو عندمَا تَضُلُ القوافلُ الطّريقَ فتتأخّرُ ولو يَوْمًا واحدًا، فإنَّ العُمّالِ في ساحاتِ الحَفْرِ يَتَساقَطُونَ مَوْتَى مثْلَ الذّبابِ نتيجةَ الإرْهاقِ والعَطَش، ويَلْفظونَ مَا اللّهُ الجمالُ بما تَحْملُ منْ براميلَ، وأَنْ عَشراتِ الرّفاسِ مَنْ هؤلاءِ الفلاّحين الذينَ انتزعَهم رجالُ حُكومة أفندينا منْ حقولِهم الآلافِ مِنْ هؤلاءِ الفلاّحين الذينَ انتزعَهم رجالُ حُكومة أفندينا منْ حقولِهم الإجبارهم على العَملِ في حَفْرِ قَناةِ السُّويْسِ، لم يعودوا – أبدًا – إلى أولادهم وزَوْجاتِهم وأمّهاتِهم بسَبَبِ العَوائقِ القاتلةِ التي كانَتْ تُؤخّرُ قوافلَ جِمالِ نَقْلِ وزَوْجاتِهم وأمّهاتِهم بسَبَبِ العَوائقِ القاتلةِ التي كانَتْ تُؤخّرُ قوافلَ جِمالِ نَقْلِ وزَوْجاتِهم وأمّهاتِهم بسَبَبِ العَوائق القاتلةِ التي كانَتْ تُؤخّرُ قوافلَ جِمالِ نَقْلِ عن الوصولِ إلى ساحات الحَفْرُ في مواعيدهَا المُقرّرة.



وبعد ذلك السّير الطويل المرهق فوق رمال الصّحراء، وصل مسعود ومندور وبَقِيّة رجال شارونة إلى منطقة «مُرْتَفَعات عَتبة الجسْر»، الواقعة في مُنتصَف الصّحْراء بينَ السُّويْس وبورسعيد، وهي المنطقة التي عُرِفتْ فيما بعدُ باسم «الإسماعيلية» مجاملة لإسماعيل باشا الذي أصبحَ خديو مصْرَ بعدَ وَفاة الوالى سعيد.

كانَ وصُولهم معَ الغروب، ومع ذلك اضطرّ الرّجال إلى الوقوف في طابور آخرَ، قالوا لهُم إنه «طابورُ الفُرْز» الذي لا يَجوزُ أَنْ يتأخّرَ ولو يومًا واحدًا، لأن الفَوْجَ السابقَ الذِي كانَ يعملَ في الحفّر قد أنهيَ فَـى ذلك اليوم آخرَ أيام عمله، ولابدّ أنْ يحلّ الفَوْجُ الجديدُ مَحَلَّهُ منذً

صَباح الغد، لكَى لا يتوقَفُ العملُ في حفر القناة يومًا واحدًا.

وأخَذ رجال الشركة يَفحصونَ العُمّال كما يفحصُ المُشتَرونَ الدَوابّ... هذا ينضم إلى «فريق الأقوياء» من الرجال، يُسلمونَ كل رجل منهم فأسًا يضربُ بها الأرض والصخرَ لحفر مجرَى القناة وإزاحة التلال من طريقها، خاصة في منطقة «مُرتفعات عَتبة الجسر»، التي كان على عُمّالِ شارونة تحطيمُ تلال صخورها التي يبلغَ ارتفاعُها عشرينَ مترًّا. وَهـنَا ينضمّ إلى «الفريق الأقل قوة»، يُسـلَمونَ كُلّ رجل منْهم «قَفَّة» ليَضِعَ فيها الرّمالَ والأحجارَ التِي تتخلَفَ عَنْ عملياتِ الحَفْرِ لِيُلقِيَ بها بعيدًا عَنْ مَجْرى القناةِ.

أما صغارً السنّ الذينَ تقلُّ سنَّهم عن اثنتَى عشرةً سنة، فعملُهم الأساسيُّ حمْلُ قرَبِ الماء الجلدية، يَصُبُّونَ الماءَ مـَن القرْبَةِ في القُلْل التى يشربُ منها العُمّال. وعندمًا جاءً دورُ مسعود أمامَ مُوظّفِ الشركة الذى يقومُ بعملياتِ الفَرْز، فوجئَ بشَيْخِ البلدِ مخلوف يتطوّعُ لِيقولَ لِلمُوظّفِ وهو يُشيرُ الفَرْز، فوجئَ بشَيخِ البلدِ مخلوف يتطوّعُ لِيقولَ لِلمُوظّفِ وهو يُشيرُ إلى مسعود: «هذا يصلحُ تمامًا لِنَقْل مُخلّفات الحَفْر».

ولم يتردد المُوظفُ في أَنْ يُشير لَسعود لِكَى ينضم إلى «الفريق الأقل قوة»، بغير أَنْ يكونَ هناك مَجالُ للمناقشة أو الاحتجاج لصغر سنه. قالَ مسعود لنفسه: «هَاهُوَ مخلوف الرِّذْلُ يُؤكِّدُ أنه لَنْ يَتوقّفَ عَنْ معركته ضدى!».



(11)

وقبلَ شُروقِ شَـمْسِ صَباحِ اليَوْمِ التالي، بدأ أوّل أيامِ عملِ مسعود

في الحفر.

خلع – مَع بقية الفلاحين – جلبابة الأزرق، وألقى به على الأرض بجوار قُلة الماء التي يشترك في الشُّرْب منها مَع عدد منْ زُمَلائه، وسلمت الشرت الشركة إلى مخلوف «كُرْباجًا» من الجلْد المُدول، وقالوا له: «لا تَتردّدْ في استخدامه لَنْ يتباطأ أو يتهاوَنُ في العمل!».

وبدأ مسعود العَملَ. يهبطُ بالقُفَّة فارغة إلى قاع القناة حَيْثُ يملؤُها بالصخُور والأحجَار التي حطَّمَها رجالُ «الفريق الأقْوَى»، ثم يحملُها فَوْقَ كَتفِه ويصعدُ الله جسْر القناة ليُفْرغها، ثم يهبطُ مرّة أخرى ليُعاودَ نفسَ العمل.

كَانَ ينزَلُ مع طابور النّازلينَ ويصعدُ مع طابور الصّاعدينَ، بإيقاعٍ واحدٍ سريع مُتكرّر لا يسمحُ لأحدِ بلحظةِ مِنْ راحةٍ أو تَباطُؤ.

لكنَّ «مسعُود» كانَ أصغرَ أفراد الفَوْجَ سِنًا وأقلَهم وَزْنًا وَقُوةً، لذلكَ كانَ أوّلَ مَنْ تَسلّلَ إليه الإجْهادُ.. لقد كانَ يكفي بالنسبة إليه أنْ يحملَ قرْبَة ماء! وقاوَم مسعود بكل عزيمته حاجتَه إلى الجلوس فَوْقَ كومة أحجَار ليستريحَ لحظات قبلَ أَنْ يملاً «قُفّتَهُ»، لكنْ عندما أحسّ أنه أوْشَكَ على السقوط فوقَ الأَرض من الإرهاق، اضطر أخيرًا أن يجلسَ بجوار قُفّته وهو يلهَ ثُ، وقَدْ مَلاً العرقُ وَجْهَهُ وانحدرَ على عينيه فأحرقهما، فتوقّفَ رجلٌ أو اثنان عَن العمل يَتطلّعان إليه في استطلاع وإشفاق، وكأنّ «مخلوف» لم يكن ينتظرُ إلا هَذه اللحظة، فانقض «بكرباجِه» على جَسَد مسعود، يضربُهُ في كلّ موضع وهو يصيحُ به:

«أنتَ تُحرِّضُ العُمَّالَ على العِصْيانِ.. قُمْ.. تَحرِّكْ.. احملْ قُفَّتَكَ.. أَسْرِعْ..». بينما مسعود يصيحُ في ألم وغضب وهو يحاولُ بغَيْر جَدْوَى أَنْ يَحْمِيَ وجهَهُ وكتفيْه مِنْ لسعات السوط مُستخدمًا ذراعَيْه وكفيْه.

وَمِنْ سوءِ حظَّ مسعود أنَّ «حمدى بك» القاسى، نائب أفندينا الخديو، كانَ يمرُّ فى تلكَ اللحظة بجوار منْطَقة عمل رجال شارونة، فتوقّف فوق حصانه، وأرسل رجالهُ القوّاصَة لإحضار المُذنب أمامَهُ!

واندفعَ مخلوف يقولُ في حماس شاكيًا الصّبيّ مَسَعود لحمدى بك، كأنما ليُثْبتَ إخلاصَهُ المُتناهيَ لشَركة حفر القناة ولأفندينا:

«هـذا النفرُ يُحرِّضُ بقيةً الرجالِ عَلى الجلوسَ والامتناع عَن العملِ مُتعلّلاً بأنه صغيرُ السنّ!!».

وبغَيْرِ أَنْ يستمعَ «البك» إلى كلمة من مسعود، ودونَ أَنْ يُلقِىَ عليه نظرةً فاحصةً ليعرف فعلاً أنه مُجرّدُ فتَى صغيرٍ، أصدرَ أمرَهُ بغَيْرِ تردُد: «أَلْقوا بهذَا المُتمرّدِ فِي السِّجن».

وبعد الغروب وقبل أنْ يتناول رجال شارونة عشاءهم، أمرهم القواصة - رجال أمن حمدى بك - بالتجمّع في حلقة وسط المكان المُخصّص لمبيتهم لم تكُنْ هناكَ خيامٌ ولا أكشاكُ للمبيت، بلْ كَانوا ينامون في العراء على الأرض وفوقهم السماء، بعد أنْ قال لهم رجالُ الشركة: «كأنّكم في حقولكم. هَلْ تنامون تحت خيام وأنتم تحرسون زراعاتكم ليلاً؟! في حقولكم. هَلْ تنامون تحت خيام وأنتم تحرسون فيها النار للتدفئة». أمّا إذا شعرتُم بالبرد فسنعطيكم أخسابًا تُشعلون فيها النار للتدفئة». وكانت هذه هي «البيوت» التي جاء ذكرُها في الإعلان الذي علّقوه فَوْق باب مسجد شارونة لدعوة الفلاحين للعمل في حفر القناة، والذي قالُوا

فيه إنّ الشركة قد أعدّتْها لراحتهم!!

وَفَي وسط حلقة الفلاحينَ، فَرشُ رجالُ «البك» على الأرض قطعةً كبيرة منْ جلّد البقر، كانَ الموظفون الأجانبُ في الشركة يُطْلِقونَ عليها تَهكُمًا «بيتَ العدالة المصرية».

ثم ذهبَ اثنان منْ رجال الأمنِ القوّاصةِ الذينَ يتبعونَ حمدى بك إلى غُرفة السـجن، وجذبًا الصبيّ «مسعود» منْ ذراعَيْه، وأجلسًاه مُتربّعًا فوقَ قطعة الجلّد، وكشفًا ملابسَهُ عَنْ ظهره العارى!..

ثُم صرخَ حمدَى بك في شَـيْخ البلدِ مخلوَّف الذِّي كانَ يقفُ مُسـتعِدًا وقد شَمَّرَ عَنْ ساعده: «اضربْ!».

وبكُلِّ مَا فِيه مَنْ قُوّةٍ، نزلَ مخلوف «المُفترِى» بالكُرْباجِ عَلى ظهرِ الصبيّ!

وتَحمّلَ الفَتَى أوّلَ ضربة.. ثم بدأ يئِنٌ مَعَ الثانيةِ.. وصرخَ مع الثالثة..

وأدارً الرجالُ الواقفونَ وجوهَهم بعيدًا لكى لا يكونُوا مُشاركينَ ولو بالمشاهدة في عذاب زميلهم الصغير!

وعندماً وصلَت الضرباتُ إلى العاشرة كانَ صوتُ مسعود قد خرسَ تمامًا، وسقطَ على جانبه فوق الأرضِ وقد فقدَ الوَعْيَ...

قالَ حمدى بكَ بغَيْرِ مُبالاةِ: «اسْتَدْعوا الطبيبَ، فإذا كان قد ماتَ ادفنوهُ في الرمال!».

وجاء الدكتور منصور، وهو الطبيب المصرى الذى كان مسئولاً عَنْ تلك المنْطقة منْ مناطق حَفْر قناة السُّويْس، ورفع ذراع مسعود وجس نبضه ، ثم نهض وقال: «إنه لَمْ يمُتْ.. انقلُوه إلى المركز الطبي». وتعاون مندور مع اثنيْن منْ رجال شارونة فحملُوا جَسدَ مسعود الذي تسيلُ

منه الدماءُ وتكادُ الحَيَاةُ أَنْ تتوقّفَ فيه، وسَاروا خَلْفَ الطبيب. وكانَـتْ هَذِه هي المُواجَهةَ الثانيةَ بينَ الصّبيّ الصغيرِ وأسـبابِ الموتِ فِي سَاحاتِ الحفر، لكنها كانَتْ مُواجَهةً داميةً!





بعدَ يومَيْن فتحَ مسعود عينَيْه، واستطاعَ أن يتحدّثَ مع الدكتور منصور. قالَ لـه الطبيبُ: «لقد أعطاكَ حظُكَ عمرًا جديـدًا، لقد فَقَدَ كثيرون قبلَكَ الحياةَ تحتَ الكُربَاجِ مَعَ أنهم كانُوا أقوى منكَ».

وفي اليَوْمِ التّالي حكى مسعود للطبيب قِصّتَهُ مع شَيْخِ البلدِ مخلوف

وختمَها بقَوْله:

«ولَنْ يكُفّ حَتّى يقضَى عَلى حَيَاتى، فهى الشَّىْءُ الوحيدُ الذِى أَملكُهُ في هَذه الدنيَا، لِيُصِيبَ أُمِّى في صميمِ قَلْبهَا عندمَا تفقدُ ابنَها الثانِيَ في سَاحَات الحفر!».

وجذبَتْ هذه العبارة حُبّ استطلاع الدكتور منصور، فحكى له مسعود أخبار عدم عودة أخيه مصطفى واختفاء أثره فى ساحات الحفر. ولاحظَ مسعود أنّ أخبار أخيه قد أثارت انتباه الطبيب بشدة، فقد عاد الدكتور منصور يسأل «مسعود»: «تقولُ إنكَ منْ قرية اسمُها شارونة واسمُ أخيك مصطفى، وإنه جاء هنا منذُ حوالى ثلاثة شهور؟». قال مسعود: «والدتى لا تزالُ تأمُل فى أنْ يعود، لكنْ بعد مَا واجهْتُهُ أنا هنا منْ أسباب الهلاك، لا أعتقدُ أنها سَتراه ثانيةً أبدًا». وفى غموض قالَ الطبيبُ: «مَنْ يدرى؟!.. رحمةُ الله واسعةً!».

وقى غموض قال الطبيب: «من يدرى؟! ... رحمه الله واسعه!». وتَطلّع مسعود إلى ملامح وَجْهِ الطبيبِ مُتَسائِلاً عَمّا يُخفيهِ خَلْفَ تلكَ العبارة، عندئذ قال له الطبيب:

«إِذَنْ استمعْ مَنى إلى مَا سأقولُ، فَسَأَحكى لكَ أحدَ أسرارى التِي كانَ يستحيلُ أَنْ أحكيها إلاّ لكَ أنتَ وَحْدَكَ مِنْ بين الناس جميعًا».

قالُ الطبيبُ منصور في صَوْت خافت:

«منذُ ثلاثة شهورِ أثناء قيام أفندينا الخديو بزيارة إلى الوجه القبلي، أمرَ بأن يُرسِلُوا – إلى ساحات حفر القناة – خمسة آلاف جُنْدي مَنْ جُنود الجَيْش قَاربُوا عَلى إتمام مُدّة خدمتهم العسكرية. وقد تم نقل هذا الحشد من الجنود في السَّفُن النهرية إلى القاهرة ثم بالقطارات إلى الزقازيق، ومنْ هناكَ بعث بهم مندوب شركة القناة إلى هنا للمشاركة في أعمال الحفر في نفس منطقة مُرْتَفَعات عتبة الجسر التي بها مركزي الطبي». وعندما وصل الجنود وعرفُوا أنهم جَاءُوا بهم لتكسير الصخور ورفع وعندما وصل الجنود وعرفوا أنهم جَاءُوا بهم لتكسير الصخور ورفع الأحجار ونقلها وحفر رمال الصحراء، احتجوا قائلين:

«هَذَا عملُ المحكوم عَليْهم بالأشغال الشّاقة لجرائمَ عسكرية كُبرى». ورفضُوا العملَ علانيةً وطلبُوا العودةَ إلى وحْدَاتهم، بلْ غادرَ بعضُهم ساحَات الحفر فعلاً عائدينَ إلى مُديريتهم في قنا.

وقد حاول رجالُ الشركة الأجانبُ إلقاء القبض على بعض الجنود بتهمة أنهم حَاولُوا الهربَ منْ ساحاتِ الحفر، واقترحُوا على حمدى بك أنْ يُوقِع عَليهم عقوبة الجلدِ العلنية لإرهابِ بقية الجنود، لكن رجالَ الجيشِ المصري كَانُوا عَلى درجة كبيرة من الصّلابة، فثارُوا لكرامتهم وتَجمّعوا في مظاهرة كبرى.

واضطُّرٌ «دليسبس» مُديرُ شركةً حفر القناة أَنْ يتدخّلَ شخصيًا، وأصدرَ أوامسرَهُ بعدم توقيع أية عقوباتِ على الجنود الذينَ رفضُوا العملَ في حفر القناة، لكى لا تنتشر أخبارُ تمرُّدِهم بينَ عُمّالِ السُّخْرة، وسمحَ لهم بالعودة إلى قراهُم في قنا.

لكنه، في نَفْس الوقت، أمرَ بإنزال أشَـدّ العقابِ عَلَى أيّ فلاحٍ آخرَ من عُمّالِ السُّخْرَةِ يُحاولُ أن يُحرِّضَ بقيةَ العُمّالِ عَلَى أنْ يَقْتَدوا بَجنودِ الجَيْش في هَجْر ساحات الحَفْرِ!

وكانَ أوّل مَـنْ قَبضُوا عليه وهـو يَحْكى لِزُمَلائه خَبَـرَ امتناعِ الجنود عَنِ الخضوعِ لإذلال السُّخْرةِ في حفر القناة، وكيفَ خَضَعَتِ الشَركةُ لَهم وأعادَتْهم الخضوعِ لإذلال السُّخْرةِ في حفر القناة، وكيفَ خَضَعَتِ الشَركةُ لَهم وأعادَتْهم إلى بلادهم، شَـابٌ عرفْتُ أنه مَنْ محافظة المنيا، ماتَ عددٌ كبيرٌ منْ زُمَلائه اختناقَـا عندما انهارَ فوقهم جبلٌ منَ الرمالِ وهـم يَحْفرونَ مُرْتفعات عتبة الجسْرِ فدفنَتْهم تَحْتها، وذلكَ بعـد أنْ ماتَ عددٌ آخرُ منهم عندما تأخّرتْ قافلَةُ الجمال التي كانَتْ تحملُ لهم ماءَ الشُّرْب بسبب عاصفة رملية شديدة حاصرَت القافلة وهي في طريقها إلى هنا، ففقد الرجالُ حياتهم عطشًا، قالَ الطبيبُ: «لقد جَلدوا ذلكَ الشّاب بقسوة ليكونَ عبْرةً لغيْره، وظنُوا قالَ الطبيبُ: «لقد جَلدوا ذلكَ الشّاب بقسوة ليكونَ عبْرةً لغيْره، وظنُوا

قال الطبيب: «لقد جلدوا دلك الساب بعسوه ليكول عبره ليكيره، وحدوا أنه مات، لكننى أخذتُ إلى المركز الطبيّ كَما أخذتُكَ وعالجْتُهُ إلى أن السترد أنفاسه، ومع ذلكَ خشيتُ أنَّ يقبضُوا عليه مرةً ثانيةً إذَا سمحْتُ لله بمغادرة المركز الطبيّ والعودة إلى أعمال الحفر، فأعلنتُ أنه ماتَ وأننى أمرْتُ بدفن جُثمانه كما أفعلُ مَع كل مَنْ يُتوفّى داخلَ المركز، وفي نفس الوقت كان هناكَ مَوتى آخرون بسبب انتشار وباء بينَ العُمّالِ، فلم يتنبه أحدٌ إلى أنه لم يكنْ بينَ أصحاب الجُثث التي تُمّ دفنها».

وختم الطبيب حديثه قائلاً: «وكانَ اسـمُ هذَا النَّسَابِ مصطفى، وقد أخبرَنى أنه منْ قرية اسمُها شارونة!».

وكتم مسعود صيْحَةً كادَتْ تُفلتُ منه!!

هُنا أَضَافَ الدكتورُ منصور: «وأنتَ تُريدُ طبعًا أَنْ تسألنى: أينَ يوجَدُ مصطفى الآنَ؟ لكنّ هذَا سرٌ سأخفيه عنكَ مُؤقّتًا لأجلِ سلامتِكَ وَسَلامتى!».



وبعدَ بضْعة أيام تُساءَلَ الدكتورُ: «أَخْبِرْنى يا مسعود، هل يتعاطَفُ معَكَ بقيةُ الرَجالَ القادمينَ منْ شارونةَ؟».

قالَ مسعود: «كُلُّهم يُطلِقونَ عَلى مخلوف اسمَ «االرِّذْل» ويُعانونَ منْ ظلمه وقسو ته، لكنْ يستحيلُ أنْ يفعلُوا شيئًا الأجْلَى وهذَا الرجَلُ يُشْرَفُ عَليهم».

قَالَ الطبيبُ: «بعدَ أَنْ تستعيدَ قدرًا مِنْ صحّتكَ، سأعلنُ لرجَالِ الشركةِ أَنكَ عُدْتَ إلى الفَوْجِ الذي يُشرِفُ عليه مَخلوف هَذاً، وعليكُ بعدَ ذلكَ أَنْ تُنفِّذَ بدقّةِ ما سأتَّفقُ معَكَ عَلى أَنْ تقومَ به».

وفى مساء أحد الأيام التالية عَادَ مسعود إلى زُمَلائِه الذينَ يُشرِفُ عليهم مخلوف، وما إنْ رآه شيخُ البلد حَتّى صاحَ به: «في المرة القادمة لَنْ تنجُوَ بحياتكَ منْ كُرْباجي!!».

لكنْ في فجر اليَوْم التالي، عندمَا كانَ مخلوف يَصيحُ عَلَى الرجالِ أَنْ يَسْتِيقَظُوا لَيذَهَبُوا إلى مكانِ عَمَلِهم، اكتشف كلُّ أفرادِ الفَوْجِ أَنَّ «مسعود» قد اختفى!!

صاحَ مندور صديقُ مسعود بصَوْتِ مُرتفعٍ، قاصدًا أَنْ ينتشرَ الخبرَ بسرعة بينَ كل جماعات الحفر:

«مسعود هربَ.. مسعود خافَ مَنَ انتقام شَيْخِ البلد مخلوف، فهربَ...». وبسـرعة جاءَ رجالُ الشـركةِ مع القوّاصةِ مِنْ رجالِ الأمنِ ليتحقّقوا منْ صحّة الّخبر.

وَفِى الحالِ أَمَرَ حمدى بك بإلقاءِ القبضِ عَلى رئيس العُمّالِ شَيْخ

البلد مخلوف، لأنه أهمل فى حراسة أفراد الفَوْج الذى كانَ تحتَ حرَاسته، وتركَ واحدًا مِنْهُم يهربُ منَ العملِ فى حفر القناة. ولَمْ يضَعْهُ فى السّجن، بلْ ساقَهُ إلى ساحَة الحفر، وأمرَهُ أمامَ كلِّ رجالِهِ الذينَ انتزَعُوهُم مِنْ شارونة، قائلاً:

«اخلع مَلابسك!».

فخلع مخلوف ملابسًه الخارجية وألقى بها عَلى الأرضِ بجوارِ الجلاليب الزرقاء.

ثم أمرَهُ حمدى بك وهو يشير إلى كُومةٍ منْ أدواتِ الحفرِ:

«احملْ هَذه الفأسَ».

فَحَملَها مخلوف...

ثم أضاف حمدى بك:

«لقد أنزلْتُكَ إلى درجة نفر. انزل الآنَ مع عُمّالكَ إلى قاع القناة، وإيّاكَ أَنْ تُقصّرَ في الحفرِ أَوْ في تكسيرِ الأحجَارِ وإلا كسرْتُ رأسكَ قبلَ سلخ جلدكَ».

ولأنّ شَيخ البلد تعود الإمارة والإدارة ولم يتعود أنْ يعملَ بيديه، فَمَا إِن وافَى الظهرُ حَتّى تعدّر عَليه أنْ يرفع دراعًا أو يُحرِّكَ ساقًا، وسقطَ الفأسُ مِنْ بَيْن يدَيْه، وجلسَ فوق قطع الصخور والأحجار، ولم يقُمْ! الفأسُ مِنْ بَيْن يدَيْه، وجلسَ فوق قطع الصخور والأحجار، ولم يقُمْ! وتذكّر رجالُ شارونة أنه في نفس ذلكَ المكان وفي وقت مُشابه مِنَ النهار، سبقَ لمعود الصغير أنْ سقطَ مِنَ الإعياءِ فَلَمْ يرحمه سؤطُ الشيْخ مخلوف! عندئذ أمر حمدى بك رجالة أنْ ينقلُوه إلى السّجْن، فسحبة القواصة إلى هناكَ وهو يجر رجليه جَرًا، وقد اكتشف مَدَى خَطَأ تصوره أنّ خدمته للأسياد في القرية وفي شركة القناة ستَحميه مِنْ طُغْيَانهم وظُلْمهم!!



وبعد الغُروب، أمرَ حمدى بك بجَمْع كلِّ رُؤسَاء العُمّالِ في حلقة وفي مقدمتهم الرجالُ القادمونَ منْ شارونةَ، وقامَ القوّاصةُ بفَرْش قطعة جلد البقر الكبيرة، وسَحَبوا «مخلوف» منْ سجنه ونزعُوا الثيابَ عَنْ ظهره، وأجْلسوه فوق قطعة الجلد كما سبق أنْ أجلسُوا «مسعود»، ومخلوف لا يستطيعُ الاحتجاجَ ولا المقاومة بسبب الإرهاق ونتيجة آلام يُحسُ بها في صدره. وتصفّح حمدى بك وُجوهَ القادمينَ مِنْ شارونة مَعَ مخلوف، واختارَ مِنْ بيْنهم «مندور» وهو يقولُ له:

«هل لك يدٌ قوية؟».

وقبل أن يُجيبَ مندور كانَ حمدى بك يضعُ بَيْنَ يدَيْهِ السوطَ ويقولُ له: «اجْلَدْهُ عشرينَ جلدةً لكى يتعلّمَ كلُّ رئيس عُمّالِ كيف يُجيدُ الحراسة، فلا يَنَام وَيترك العُمّالَ يهربونَ منْ رقابته في ظلام اللّيلِ». أمسكَ مندور بالكُرْباج وقَدْ تَذكّرَ كلّ ما فعلَهُ مخلوف بصديقه مسعود وبكلّ أفراد الفَوْج... لَقَدْ جاءَتْ لحظةُ العقاب!

ورفع يده بالكرباج...

لكنه في تلكُ اللحظة تُردّد!

أحس كأنّ الشلل أصاب ذراعه..

تَذكّرَ أَنَّ الشَّيْخَ «مخلوف» هو قبلَ كُلِّ شَيْءٍ شَيْخُ بلدة شارونة.. قريته!! وأحَـسَ حمدى بك بتردّد مندور، فانتزعَ السَّوْطَ مِنْ بَيْنِ يدَيْهِ وَهو يسبُّهُ في غَضِب قائلاً:

«فلاَّحُ جبانُ.. فلاَّحٌ ضعيفُ!!».

وسلَّمَ حمدى بك السَّوْطَ إلى رئيس القوّاصة.

وعند الضربة التاسعة تَهَاوَى جَسدُ مخلُوف وسقطَ على جَنْبِهِ فوقَ الأرض، لكن حمدى بكَ أمرَ رئيسَ القوّاصةِ أَنْ يواصلَ الضرباتِ حتى يكتملَ عددُها إلى العشرينَ.

وعندما جاءوا بالطبيب منصور، قَرَّرَ أن الرجلَ لفظَ أنفاسَـهُ الأخيرةَ قبلَ أن تُصيبَهُ الضربةُ العشرونَ...

قالَ حمدى بك في استهَانة: «ادْفنوه!».

تَعاوَنَ رِجَالُ شَارُونَة فَى غُسل جُتَمَانِ الشَّيْخِ مَخْلُوف، وَأَقَامُوا عَلَيْهِ صَلاةَ الجنازة، ثم حَفْروا في الرمال حفرة وَأَهَالُوا فَوْقَهُ التراب. لقد قَامُوا بما يفرضُهُ الوَاجبُ عَليهم، لكنّ عينًا واحدة لم تذرفُ دَمْعَة عَلى شَيْخ البلد الذي لم يعرف في حياتِهِ العدلَ أو الرحمة!

بعد أيام، عندما خَيْمَ الظلامُ، صَعدَ الطبيبُ منصور إلى غرفة ضَيقة تنتهى إليهًا درجاتُ السُّلَم الذي يُؤدِي إلى السطحِ في بَيْتِهِ الصَّغيرِ، وقالَ لمسعود الذي كانَ يَخْتَفَى هناك:

«غدًا يُغادرُ الفَوْجُ الذي جنْتَ معه مِنْ شارونة ساحات الحفر، وبعدَ غد أسافرُ إلى بورسعيد، وستُرافِقُنى تحملُ لى حقيبةَ مَلاَبسى، فقد اعتدْتُ أَنْ أصطحبَ معى في كلّ مرّة أعود لزيارة أُسْرتى واحدًا منَ العُمّالِ الذينَ أتموا شهرَ عملَهم، كَمُرافِقٍ لَى يُساعدُنى في حملِ حَقَائبي، وَمِنْ بورسعيدَ أَركبُ سفينة تعبرُ بي بُحَيْرةَ المنزلة إلى بَيْتِ أُسْرتى في مدينة المطريّة بمديرية الدقَهْلية على الشاطئ الآخر للبُحَيْرة. ولَـنْ يتعرّفَ عليكَ أحدُ مادامَ الفَوْجُ الذي جنْتَ معه قَدْ سافر، خَاصةً في فترة استقبال آلاف العُمّالِ الوافدينَ الجُدُد ليحلُّوا مَحلَّ العُمّالِ السابقينَ، الشركة لا تهتمُ بمراقبة مَنْ أتَمُوا مُدّة الجُدُد ليحلُّوا مَحلَّ العُمّالِ السابقينَ، الشركة لا تهتمُ بمراقبة مَنْ أتَمُوا مُدّة عملهم، ولا يهتمونَ أَنْ يصحبَنى أحدُهم ليعملَ في أرض أُسْرتى بالمَطريّة». في تلكَ اللحظة أشرقَتْ عَلى ذهن مسعود حقيقةُ المَكانِ الذي يُمكنُ أَنْ يوجَد فيه أخوه مصطفى، لكنه لم يقُلْ شيئًا!

وتقابَلَ الأخُ الأصغرُ مَعَ أخيه الأكبرِ داخلَ عُشّةِ الحراسة عَلى حافة الحقول المزروعة بالأرزِ التي تمتلكُها عائلُة الطبيبِ منصور قُرْبَ مدينة المطرية بالدقهلية.

ومن مدينة المطرية سافرَ مصطفى ومسعود إلى الإسكندرية، ومنها بالقطار إلى القاهرة، حيث يذوبُ الناسُ في زحامَها فلا يتعرّفُ عَلَيْهم أحدٌ. وَفَى القاهرة، واجهَتْهُما مشكلةً أخيرةً...

لقد قال لهما الدكتور منصور إنّ الشركة قد أبلغت مُديرية المنيا بهرَب مسعود، وَلاَ شكّ أَنّ المُديرية قد أبلغت هذا الخبر بدورها إلى مركز مغاغة وعمدة شارونة، لإرجاع مسعود فورًا إلى ساحات الحفر إذا حدث وعاد إلى قريته.

أُمّا عنْ مصطفى، فقد قال الطبيب: «لقد اعتادت الشركة عدم إبلاغ المديريات إلا بحالات الوفاة التى نُثبتُها فى سجلاتنا الطبية، لكنّ المديريات تحرصُ على عدم إبلاغ المراكز ولا عُمد القُرَى بتلك الحالات، لأنّ انتشارَ مثل هذه الأخبار بين الفلاّحين يجعلُ مِنَ المُتعذّر جمع أيّ عُمّال جُدُد للسفر إلى ساحات حفر القناة».

قــاًلَ مصَّطفي لمسعود: «علينًا أنَّ نبحثَ عَنْ عملِ فِــي القَاهرةِ، إلى



أَنْ تنتهِــىَ عملياتُ جمعِ الفلاّحينَ مِنَ القُرَى لِلسُّخْرةِ في أعمالِ حفرِ قناة صحراء السُّويْس».

...

ورغمَ كلِّ الأخطار، تَسلِّلُ مصطفى ذاتَ يَوْم ظهرَ مركب شرَاعيِّ إلى مغاغـة ومنهَا ليلاً إلى شارونة، وذهبَ مُحْتَميًا بالظلَّم لينقلُ إلى والدتِه أخبارَهُ وأخبارَ مسعود.

قالَتُ الأمُّ بعدَ أَنْ أَفَاقَتْ مِنَ المَفَاجَأَةِ، وقد استراحَ قلبُها عندمَا وجدَتِ ابنَها الأكبرَ حَيًّا أمامَها:

«عُدْ إلى أخيكَ يا مصطفى قبلَ انقشاع الظلام حَتّى لا يكتشفَ أحدٌ وجودَكَ هنا، وستزولُ هذه الغُمّةُ يومًا فتعُود إلينَا أنتَ وأخوِكَ الصغيرُ في ضَوْءِ النهَارِ».

وقد استمرَّتْ تلك الغُمَّةُ عامَيْن آخِرَيْن، حَتَّى وفاة «أَفْنَديّنا سعيد».

وفي عهد خليفته «الخديو إسماعيل»، وبعد سنوات طويلة من العذاب، أوقفت مصر أعمال السُخْرة، لكنْ بعد أنْ مات منْ أبناء مصر – أثناء كُدْحهم في حفر القناة – مائة وعشرون ألف فلاح، ضَحَايا هذا النظام الرّهيب الذي فرضة الوالي سعيد على شعب مصر هَدية بغير مُقابل لصديقه دليسبس مُدير شركة حفر قناة السُّويْس، فجعل منْ أهل مصر، منْ شواطئ البحر المتوسط شمالاً إلى صخور أسوان جنوبًا، عبيدًا يتساقطون صَرْعي حتى انتهُوا منْ شَـق قناة السُّويْس، التي حفروها بعرقهم ودمهم بغير مُقابل، التحقيق مصلحة تلك الشركة التي نهبت مصر، وَظَلَتْ تنهبها إلى أنْ قَامَ الرئيسُ جمال عبد الناصر بتأميمها في ٢٦ يوليو عام ١٩٥٦ م.